







حَازِتْ ثَمَرَفَ إِصْدَارِهَا المِياعَ النِعَيْمِ الْوُرْمَةِ الْمُولِامِنِ الدَّارِكَ المِيَةِ





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق المنطق انحرة

# مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عنه اخضر، أزرق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

eidlichi sing المناسر في المركون Sidly Ski Barally الإدغام الكامل مذالعلقالكري المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل - اختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي المداللاذم (المدنو) النون المشددة الميم المثلدة المدّالاذا العلي 沙村 إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 🔵 سد ۲ حركات لزوماً 🌑 مدّ ۲ او ١ أو ٢ جوازاً الفخيم الراء वाहाई ادغام ، ومالا بلفظ ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

# ڛٙڷڛٛٵؖڷڂڟؖڮ؞؞ ٳٵۼٛٷڗڵؿٵڷڵڰٷٳؙڶڴۼٳڣڟ۪ۏ<u>ڟ</u>

إِنَّ مِنْ نِعِيمٌ للَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّاتُهُ مُيسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّىٰ للّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم : \*

# الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرْمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

### رسم + تشكيل:

مَامُ الدِّبَ وَالْمُوااللَّهُ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُوالْمِلْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاظَ عَلَىٰ أَخُرُفِ إِلْكُتَشَاجَةِ فِي ٱلرَّسْرِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهُ وَلَا:

### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱلْقَوُاْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُفَسٌ مَّا قَدَمَتُ لِغَدِّوَ ٱللَّهُ

\* وَالْآن .. يَمُنُّ اللهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا الله فِيدِ المُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ اللَّجْوِيدِ فِي كِنَابِ اللّهِ تَعَالَى ، بِالشّيخِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

وارثلغفت

# 10. 31.

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

مجمع البدوث الاسلمية الادارة المسامة للبدوث والنائيف والترجمة

الازه



البيد 1/ ميدسي طسمه — العديدس العسام — لدار المعسرفسة حسس ريسة — دميرست

السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٥٠٠٠٠ وبعد :

الإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بدأن فحص ومواجعة عسمف التجويد ( دار المعرف ... " ورثل القران توتيلا" ويعرض العدف العد كسبور على لجلسة مراجعة العداج ... . .

انساد عالاً المادة

م يقدم وواجعة صحف التجويد " ورتل القرآن ترتيالا " والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحح في جوهر الرمم العثماني وأن البشيج الذي اعتدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنبيت من الققرات المدوسية في آخسر الصحف والذي يبين قبيا الناشر كل ما يتعلق يتطبيق فكرة التليسين "

التالية والترب

NPP 1999/1/A

#### بمم أق الرحمن الرحيم

ع البحسوث الاسا الادارة المسا

لليحسوث والنساليمه والترج

AL-AZHAR ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL D PARTMENT For Research, Wit leng & Translation

هن صحف التجويد والبلتيم بطبهمند دام البحر في المستقل القرآن الرئيسال " " بدعيسان - مسري

الحمد لله ربدا اتعالين والمبالق والسائم في أشود البرساين سيدة محمد وفي آك ويحية أيسمين " ويمد قد اطلبت الجائم واجهة المباحد في المسجد لدق سر أنصا فوجد تمسايعا من اطبة الرسم والفيط - و آن نائزة الاويز الياس والأورى الذن بأهدتم دار المدونة فكرة ميلكة ويددة ولا يتنافي مع الرسم والسيدانك الأسسساء شياحد اللاورة على مهم أمام التجويد وظيفة من خلال الويز التي يحمد الباسا على معمدة أو إن كال هسلما الأمر لا يعتب عن تلقى القاررة اللوارة على يعد معلم وساعم هذا ليساسسه أو تشهد اللوندة أن دار السعوفية قد طيفت كارتهما خطيفا منجما لا خطل تهمما التياسات.

منا وصل اللبعث بدنيا بسد ومثن آليه ومجيد وسلم اللبعث المسلم اللبعث اللب

يتوس اللونة بأن لا يجود أكر من هده يموريانها التوسيد اللون من علاك دالك من الأحكام التوسيد يتوسيد و الله من الأحكام التوسيد و عال تهيئ اللونة أيما يمرود إقلاق هذا البا بانهائي اللون من علاك مردة والمنافقة المنافقة و مسال اللسه على يبدئنا وجدد و على الده و مديد و من المنافقة و منافقة و منافقة و اللون اللو

## مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُعْنَن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                 | (2) | TI SIESISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |     | الْمُولِكُولُةُ لَقُونِكُمْ النَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFER            |     | بِسْ لِللّهِ ٱلرَّحْرَ ٱلرَّحْرِ الرَّحْدِ اللّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Train's         |     | الِّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | مذ لازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |     | لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّاسِ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 7 حرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |     | بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | مد واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (دغام بغنة      |     | هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أُنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن بِيشْتَرِى لَهُوا لَحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ا - ٥ حركات<br>مارض للسكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |     | لِيُضِلَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَيِكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Gligar 7-1-17<br>Styler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALE<br>HELY PER |     | عَذَابٌ مُ هِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |     | كَأَنٍ لَّهْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقِرًّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | حركتان<br>إدغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alala           |     | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | hally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| غنة<br>مع الشدة |     | خَلِدِينَ فِي اللهِ حَقّاً وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ حَقّاً وَهُوا لَعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ حَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALC: N          |     | ٱلسَّمَوَّتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الراء           |     | بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَبْلُنَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | and the same of th |
| القون في        |     | مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ا حرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |     | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ إِنَّ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ۲-۱-۲ مرکات<br>جوازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ادغام بغنة      | b   | مد ٦ حركات لروسا مد٢ او ١١ و ١٩ جوازا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     | حركتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |     | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَ يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِ لَيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَ لَّذِينَ ءَامَنُو وَمَا يَغُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُو يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُو فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِي لَّايَشْعُونَ ١١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُو كُمَّاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡمِنُ كُمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِي لَّا يَعْلَمُونَ إِنَّا وَإِذَا لَقُو ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ قَالُو أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَقِ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا صَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوْ مُهْتَدِينَ اللهَ

ختم الله أ
 طبّع الله أ

 غشاؤة عطاة وستر

■ يُخادغون يَعْمَلُون عَمل

■ مَرضٌ شُكُّ وبفاق أَوْ تكدِيتُ وحجُدٌ

المخادع

خلوا إلى
 شياطينهم
 آلصرفوا إليهم
 أو آلفرفوا

معهم عيمدُهُمُ يزيدُهُمُ

أو يُمْهِلُهُمْ طُلْيَانهم مُخاورتهم

الحدَّ وغُلُوْهم في الكُفر نقمهون يَعْمؤن عَن

الرُّ شدِ أَوْ

يتخيرون

5075

مد ؟ حركات لروما . مد؟ او \$ او ٢ صوارا مدوادت \$ اه هجكات . مد حد كار ال

ا احفاء، ومواقع العُنة (حركتان) تقحيم الرا الاعام، ومالا منفط قلقة

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آأَضَآ ءَتْ مَا حَوْلَهُ = مَثَلَهُم حَالُهُم العجيبةُ أو صِفْتُهم ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ صُمَّا ■ استوقد ناراً أوقدها بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ أَوْكُصِيْب مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ۽ بُکي حُرْس عن النَّطْق ظُلُمَتُ وَرَعْدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَا لَصَوْعِقِ بالحق ■ كَصَيِّب حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُّ إِلْكَفِرِينَ اللَّا يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ الصيب : المطر النازل أو السُّحاب ويخطف أبصارهم أَبْصَرَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يستشها أؤ يدهث -ہا سرعةِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ■ قامُوا وقفوا وثنتُوا في أمَاكِنِهِمْ مُتَخَيِّرِينَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ■ السماء بناءً ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ سنقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة ■ أنذاداً بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَمَ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ أمثالاً من الأو ثان تعبدونها تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا أَدْغُوا شَهَدَاءَكُمْ أخضروا آلهتكم فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أو تُصرّاءَكم إِن كُنتُمْ صَدِقِبَ اللَّهُ أَفَادِ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ إِنَّ

> کتان): 🔵 تفحیم الراء فنان) 🙇 فنفته

احقاء، ومواقع انعتة بحركبار
 ادعام، ومالا بلقط

■ مُشابهاً في اللون والمنظر لا في الصعم



استوی إلی السماء قصد إلى حلقها بإرادته قصداً سوياً بلا صارف عَنْهُ صاداً قَضَداً الله قَشَوْاهُنْ وقَوْمَهُنْ وقَوْمَهُنْ وأَحْمَهُنْ وأَحْمَهُنْ وأَحْمَهُنْ

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ أَرْكُلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثُمَرَة رِزْقَاْ قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَّبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجَ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُ إِنَ شَ الله لا يَسْتَحِي الله يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَضَالًا مَّا المُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّهِمَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِ نَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ فَ اللَّرْضِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ فَ اللَّا كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ (أَبَّ)

و يَسْفَكُ الدَّمَاء يريقها عُدُواباً وَظُلُّماً = نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نْنَزُّ هُكَ عَن كُلُّ سُوءِ مُثْنِينَ عليث ■ نَقَدُمُ لَكَ تُمحُدُكُ وَ تُطِهُرُ دِكْرُكُ عَمَّا لا يُلِيقُ بعظمتك أسْجُدُوا الآدَمَ آخضَعُوا له أو سحوذ تحية وتعظم = رغَداً أكلا واسعا أو هنيئا لاغتاء بيه قَأْزُلُهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبغدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَبُّعُكُلُ فِيهَامَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُّ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُ رَنَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ (إِنَّ قَالُوا سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ النَّ قَالَ يَنَادَمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُ نَ البَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُو لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِيَ ( وَ اللَّهُ الْعَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفَرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِ نَ (٢٠٠٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ الرَّبَ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّا بُورَدُمُ ﴿ الْآَبُ

 إسْرَائِيلَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام قَارُهَبُونِ فَخَافُودِ في نقضكم العهد = لا تلبسوا لا تُخْلِطُوا بالخير والطَّاعَةِ ■ لكبيرَةً لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ يظُنُون يعْلَمُون أو يستيقبون

■ بالْبرُ



■ العالمين غالمي رمابك

■ لا تجزي لا تقصيى

> ■ عذل فدية

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ وَكُذَّبُوا بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ الْآ يَبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَعَامِنُوا بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَالِمِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآزُكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَيَ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُ نَ عَلَيْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِوَ الصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ اللهِ اللهِ يَكُلنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَجَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّ وَالتَّقُوا يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ

وَإِذْ نَجَّيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ = يسومونكم يُكلُّمُونِكُمْ . أو يُديقُونكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّةٌ ■نستخيون نساءكم يسْتَنَّقُون - لِلْجِدْمة مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ■بلاءً آختيار وآمتحال وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى بالتعم والثقم ≡فر فنا مصلنا وشققها أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ■الْفُرْ قان الْفارق بير الحقّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ والباطل ■بارنگ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّ مُندعكم ، ومحدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم هجهرة عياماً بالبصر ■الْغَمَامَ بِأَيِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓ الْنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السُحاب الأثبط الرقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■المنّ مَادُةً صَمَعْيَةً ، ا وَاإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً خُلُوةَ كَالْعَسَلِ ■ السُلُوى فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ( فَا شَحَ مَعَثَنَاكُم مِنَ الطَّائِرُ المُعْرُوفُ بالسمالي بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا

> يان، 🌑 نفحيم الراء 🌰 ننقلة

ي ادعاء، وموالع الغنه .

مد ۲ مترکات اروبا ● مد۲ اوغاو ۲ متوارا
 مد واحبځ او ۵ حرکات ● مد حسرکتسان

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفْسَهُمْ يَظَلِّمُونَ اللَّهِ

رُغداً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مُلِياً
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا
 مِنا خطابانا

■ فَانْفَجَرَ ثُ فاتُشْفَّتُ وَسَالَتُ الا مشر بهم مُوْصِعَ شُرْبِهِمْ ■ لا تغفوا لا تُمْسِدُوا إفسادا شديدا ≡فُومِهَا هُوَ الحِنْطَةُ . أَوْ الثُّومُ =الذَّلَّة الذُّلُّ وَالْهُوَالُ ■المَسْكنَةُ فَقُرُ التَّفْسِ وشحها ■ باءُوا بغضب

> رحعُوا والقلنوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا هَـذِهِ ٱلْقَرْبَـةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ دُخُلُو ٱلْبَابِ سُجَّكَ اوَقُولُوا حِطَّةً نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمٌّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُو يَفْسُقُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضِّرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْلًا قَدْعَ لِعَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْ الْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَحِدٍ فَ ذَعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُلْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنَ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْنَى بِ لَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُو مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ

شُولَةُ البُنَعَبَالِةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاذْ كُرُو مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ تُولِّينَ مُرَّتُولًا ثُمَّ تُولِّينَ مُرّ بَعْدِ ذَ لِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَهَا نَكَلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأَمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواۤ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ آَنَّ عَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة لَّافَارِضَ وَلَا بِكُرُّعُوانُ اللِّي ذَلِكَ فَالْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اللَّهِ قَالُوا ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَدِّ لَّنَامَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

مَارُوا بَهُودَ
 مَارُوا بَهُودَ
 عدة الملائكة.
 أو الكواكب
 مُعدين مطرودين
 كالكلاب
 عَمْرة

و لا عتبة عوان مصف «متوسطة»

 الا فارض لا نستة

× 19 =

فاقع لؤلها
 شدید الصهٔ مرة

ن السنت

منفقيم الراء فنقنة

إخفاء، ومواقع الشّنّة (حركتان).
 ادعاء ومالا بلقط

مدً ٦ حبركات لروما ف مدً٣ او ١١ ٩ جبوازا
 مد واحد ٤ او ٥ جركات ش مد حسيركسيان

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْلُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَ أَقَ الْواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَلَا بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِاقَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةً ثُمْ فِيهَ أُواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُ وَلَا إِنَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِذَ لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أُوۡ أَشَدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بِعُضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (إِنَّ)

لا ذَلُولُ
 ليست هَيْنةٌ ،
 سَهْلةَ الالقِيادِ

عُثِيرُ الأرْضَ
 تُقْلِبُهَا للزراعة

الخرث الزُرْع . أو الأرْض المياء أه له

مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً
 مُسَلَّمةً

 لا شية فيها
 لا لون فيها غير الصفرة

الصفرة • فادًارَ أَثُمْ تَدامِعْتُمْ ،

تدافعتم ، وتخاصمتم پيحرفونه

■يُحرِّفُونـهُ يُبَدِّلُونَهُ . أو يُؤوِّلُونهُ

■ ځالا مضيي. أو الفرد



قتح الله من الله

اهنیون
 أمانئي
 أكاذیب افتراها
 أفويل
 مَلكَةٌ أوْحَسْرةٌ.
 أو واد في جهتم
 أحدقت به ،
 واستوثرت عَليه

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا نِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي جَلَىٰ مَن كَسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَيَكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلسَّاسِ حُسْنَاوَأُقِهِ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُحُ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ١

 تظاهرُونَ تتعاونون = أسّارٌ ي مَّاسُورين مَاسُورين ■ ثفادُوُهـمُ تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة هوال و فصييحةً ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ أتبعناهم إياه لمتر تنيي ■برُوحِ القُدُس جبريل عليه ■غُلْفٌ مُعشَّاةٌ بأعشية خلقية

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (إِنَّهُ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِم تَظَهرُونَ عَلَيْهِم بِالْلِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ أَوْكَ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْنَامِ بَعْدِهِ فِالرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ

سد ۲ حبرکات لرومت ● سد۲ او ٤ و ٦ حبوارا
 مد و احد ٤ و ٥ حرکات ﴿ سَر حسرکستان

ایستفیخون بینتیه این بینتیه این باغوا به باغوا به خسدا فرحفوا وانقلوا به

الدين المجرف الم

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَبٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْ ابِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَى عَضَبْ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ يَّ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَيْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ إِلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ إِنَّا

يعمر يَطُولُ عُمْرُه تَبَذَهُ طَرَحَهُ ونقضهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّامِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ إِنَّالُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتِمِكَ يَدِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُ مَلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِمَّ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ) أُوكُلَّماعَنهَ دُواعَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهَ

> مدً ٢ هـرکات لژوما 🌑 مدً؟ اوغاو ٢هـوازا مدّواجب؟ او ۵حرکات 🕒 مدّ هــرکٽـــان

تَقْرَأ . أو تكُدتُ التلاء واحتبار مِنَ اللهِ تعالى ■ خلاق نصبيب من الحير ا شَرَوًا بهِ ناغُوا به كنمة سب وتنقيص عبد

ا زاعنا ■ اليهود ■ انظُرُ نا انتظرنا . أو انْطُرُ إليا

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُوا لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُوا وَاتَّقُوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرً لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُنزُّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ الْ



ئرتى وتتطل نَمْحُها مِن القُلو ب الأشوركم = أمانيهم متمياتهم الباطلة ■ أسلم وجهة أثعلص عبادته

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ عِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَةِ لَإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْحَسَدَا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُوا وَ صَفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَدِةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرْهَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْأَنَّا

خو کی دُلِّ وصعارٌ ، وقتل وأسر ■ سُبخانه تشريهاً له تعالى عن اتّحاد الُولد قانتُون مطيعون حاصغول ■ بديم متدع ومحترع ■ قضى أمراً أراد شيئا ■ کُنْ فِکُونْ الحَدُثُ ؛ فَهُو يخدث

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَابُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فِيمَاكَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِمَّ أَوْلَتِ كَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَلَعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهَ وَسِعُ عَلِمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ التَّهُ وَلَدَّا شُهُ وَلَدَّا شُهُ وَلَدَّا شُهُ مَا فِي السَّمَوتِ وَ لَأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِدُ نَ شَيْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُ نُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُ نَ شَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِ لَحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْحَجِمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَصْعَبِ ٱلْحَجِمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَصْعَبِ ٱلْحَجِمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَصْعَبِ ٱلْحَجِمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

ألا تجزي
 لا تُقْضي

عَدْلٌ
 فدینة

التقلى
 المحقير والمقخل

 بكلمات بأوامِر وثواه

مثابة

مَرْجعاً . أو مَنْحَاً أو موصع ثواب



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَبَّعِ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُولَتِ كَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْبِهِ فَأُولَتِكَهُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآلِالَ يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَاذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ قُواْ يَوْمَا لا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذِ ٱبْتَالَةِ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكُلِّمَتِ فَأْتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْصَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّحَّعِ ٱلسُّجُردِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْمَا

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لُّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْعَلِنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ شَيَّ وَمَن يَرْغَبُعَ مِّلَةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمَّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ النَّهُ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبِتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

- مُسْلِمَيْنِ لك مُثْقَادَيْنِ . أو مُخْلِصَيْنِ لك
- مناسكنا
   معالم ححّما
   شرائعة
  - يُزكِيهِمْ
     يُطهّرُهُمْ
     من الشرك
- والمقاصبي عيرغب عن .. يَرْهَدُ ، ويتُصرف
- سفة نفسة
- المتهمها واستنخف بها . أو ألهلكها
- أسلم
   اثقد أو أخلص
   العمادة لي

خييفاً
 ماثلاً عی
 الباطلِ إلی
 الدین الحقی
 أو لاد يعقوب.
 أو لاد
 أو لاد
 مشغة الله
 تطهير الله
 التُموس بالإيمال

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ بِنَ الْآَهُ قُولُوا عَامَتُ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُ نَ الْآَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدُوا وَإِن نُولُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِلِمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ شَ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُعْلِصُهُ نَ الْآَلُ أَمْر نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ

سد ۱ حرکان نروسا ۱۱ سد ۱ و ۱۱ و ۱ حسوارا مدّ واحد ۱۶ و ۵ حرکان ۱۱ سد حسر کسان



■ السُّفهاءُ

الجعاف العُقُول:
البود وص انعهم
أو للهم ما ولاهم أو اللهم المعهم المعهم

المشجد الحرام
 الكفة

اللهُ مَن قُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَط مُسْتَقِمِ إِنَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّة وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ أَوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لرَءُوفٌ رَّحِمُ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلنُو لِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَ فَأَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْعَالَمَ الْطَلِمِينَ

 المُمترين الشَّاكِين ق أنَّ الحقَّ من ريك أَوْ كُيكُمْ يُطَهِّرُ كَمَ من الشّرك والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَا كُلُّ وِجُهَةً هُوَمُولِّهَا ۗ فَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُو يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَخُشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَذُكُّرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ اللَّهِ كَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو استَعِينُو إِلصَّبُرِوَ الصَّلَرِ قَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ المُّقَالَ

أنبلونكم
 ألخفرتكم

■ صلوات

ثناء ومعمرة

شعائر الله

معالِم ديبه في احج والعُمْرة

■ اغتمر

رار البيت المُعطَّم



یطُون بهما
 یشعی شهما

عَلَمتهُم الله

یطُرُدُهم می رخمته

ينظرون

يُؤخّرُون عن العداب لخطةً وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ أَبُلُ أَحْيَا وَلَكِي وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ بَلْ أَحْيَا وَلَكِي اللَّهِ اللَّهِ أَمْوَتُ بَلْ أَخْيَا وَلَكِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْدُونِ وَلَجُوعِ لَا تَشْعُرُونَ وَلَجُوعِ لَا تَشْعُرُونَ وَلَجُوعِ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا يَعْدُونِ وَلَا يَعْدُونِ وَلَجُوعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ا ولنبلوب هم بسيء من الحوف و لجوع

وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأُمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَتِ وَبَشِرِ الصَّبِرِبَ

النَّهُ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ نَ

النَّهِ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ

هُمُ ٱلْمُهَدُّدِ نَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَريطُوَّفَ

بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَابَيَّنَ هُ

لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبِ أُولَيْهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ مَا لَكُونَ كَالْمُ اللَّعِنُ كَ

عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ

كُفَّارُ أُولَيِّكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَدُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ

الله عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظُونَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُونَ

١٥ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ اللَّهِ مُ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ اللَّهِ

احقاء، ومواقع الفية حركتي)
 ادغاء، ومالا بلغص

مد ؟ حـركات برويا ﴿ مد؟ او ١٤ و حـوارا مدواحت أي او ٥ حركات ﴿ مد حــركـــان إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَة وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُ نَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَاب إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَتَ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِينُ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِ السُّوْءِ وَالْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ الْأَلِيَ

■ بُث مرَّقَ ، ونشر

تصریف الرّیاح
 تقلیها فی مهانها

أنداداً
 أمتالاً من الأصام

يعبُدُو نَها

الأسبّابُ التي الصُلاثُ التي كانت بيهم و الدنيا

كرَّةً
 عَوْدَةً إلى الدُّنيا

خسراتِ
 ئذاماتِ شدیدةً

 خطأوات الشيطان طرئة وآثارة

بالمسوء
 بالمعاصى
 والدُّنوب

الْفَحْشاء
 ما عطم تُنحُهُ
 من الدُّوب

الفينا ا وخذنا ■ ينْعَقَ يُصوِّتُ ويصيحُ ■ بُکُمّ ده ه حرس أهِلُ به لغير الله د کر عبد دخه عير اسمه تعالى ■ غير باغ عير طالب للمحرم للدة أو استثنار ■ ولا عاد ولا مُتحاور ما يسلُّدُ الرَّمق ■ لا يُزكيهم لا يطهرهم من دىس دىو بېم

= شقاق

حلاف ومبارعه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُ نَ شَيْ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا - وَنِدَا ءَ صُمَّا بُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِدُ نَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَالشُّكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَاقَلِيلًا أَلْبِكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ فَ أَوْلَتِكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَقُ ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ الْأَلَا



■ البرّ هو جميعً الطاعات وأعمال الخير ■ في الرُّقَاب فِي تحريرها من الرَّقُّ . أو الأشر = الْبَأْسَاء الفقر ونحوه ■ الضراء السقم ونخوه ■ حِينَ الْبَأْس وقت مجاهدة العدو ■ غُفِي تُركَ

فرص

■ محيراً مالاً كثيراً

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ رَبِّ وَالْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَأَنْسَآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُوا وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَلِاكَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُو وَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّةُ نَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِالْخُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ ٱلْأَنْثَى بِ لَأَنْ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِمٌ شَ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَرةً يَّأُولِي ٱلْأَلْبَ لِللَّكُمْ تَتَّقُونَ شَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَلَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْ اللَّهِ

خطأ و جهلا الإنكابا للظلم غشدا غشدا يشتطيفونه يستطيفونه . والحكم منسوخ بالآية التالية زاد في الفيذية زاد في الفيذية

ميلاً عن الحقّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِهُ وَإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُهُ نَ ﴿ أَيَّامَامَّعُ دُودَ تَّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّي يضًّا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُ نَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِنَكَاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَتَ امِ أُخَرَيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُنُ فَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ انَ اللَّهُ

■ الرُّفَتُ الُوقَاعُ ■ لِبَاسٌ مبترٌ عن الحرام ■ حُدُودُ اللهِ مَنْهِيَّاتُهُ . أو أحكامه المتضمنة ها = تُدلُوا بِهَا بالخصومة فيها

تلاندائون الخنري ۳

أُحِلَّ لَكُمْ مُنَّ لِينَاهُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْخَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُورُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّو ٱلْصِّيامَ إِلَى ٱلنَّالَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللهُ ءَايَتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُ نَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُو ٓ الْمُولَكُم بَيْنَكُم بِ لْبَطِلِ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُو فَرِيقَامِّنَ أَمُولِ أَنَّ اسِ بِأَلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلُهِي مَو قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِ أَوَ تَقُو ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِلَّا لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّا

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ ■ تقفتموهم وحذتموهم ■ الْفَتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَتِلُوكُمْ الشرك في الخزم فِيهِ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِينَ الْآَلِيَ فَإِنِ ٱنْهَوَا المسجلة الخرام الحرم فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةَ وَيَكُونَ ■ الحُرْمَاتُ مًا تُجِبُ امحاقطة عليه ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَلِمِ إِنَ ﴿ اللَّهُ مُرالِكُ رَامُ ■ التَّهْلُكة الهلاك عرك بِالشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا الحهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا أَلَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ = أخصرتم مُعْتُمُ عَلَّ الْبِتَ بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَا لَهَ لُكَةٍ ■ استيسر تيسر وتسهل وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ■ الهذي مًا يُهْدَى إلى البت المعظم فَإِنْ أَحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُوحَتَّى بَلْعَ من الأنعام ■ محلّهٔ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً الحرم ■ ئسلك مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِإِلْعُمْرَةِ إِلَى لَكِجّ دبيحة وأدناها شاة فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَسَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ حَاضِرِي

لِحقاء، ومواقع العنّة (حركتان) 

الدغام، ومالا بلقنا

● مد ٦ حـركات لروب ۞ مد٢١و٤١و ٦حـوارا • ماواجب٤ او ٥حركات ۞ مدً هـسركتـــان

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلا رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْ تُممِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُو اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنسِكَكُمْ فَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُو ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَّ ذِكْرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَنِ يَ قُولُ رَبَّنَاءَ الْنِكَافِي ٱلدُّنْيَكَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْنَا

■ فَلا رَفَتْ فلا وقاع أو فلا فُحْشَ من القول

> ■ لا جدال لا حصام مع الناس

■ جُنَاحٌ إثم وَحَرَجٌ

دَفَعْتُمُ أَنفُسَكُم وسيرتم

 المشغر الخرام مُزْ دَلِقَةً

■ مناسِککم عباداتِكُمُ الحجِّيَّة

> ■ خالاق تصييب من الخير



- ألد الخصام
   شديد المحاصمة
   و الباطل
   الخرث
  - الزَّرْع • الْعزَّةُ
  - الأنفةُ والحميَّةُ • فحسبُهُ
    - كافيه خراءً
  - المجهاد المجال المجا
    - يَشْرِي ،
  - السلم
     شرائع الإسلام
     وتكاليهه
- مُحطُواتِ الشيطان طُرُقَة وآثارهُ
  - َ = ظُللِ ما يُسْتَظَلُّ بهِ
- ا الْعُمَامِ السُّخاب الأبيضِ الرُّقيقِ

الله وَالْفَكُرُوا ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اللَّهَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْآَ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِ الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيثَسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ دِ ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِرِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعَدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ الله هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

بلاعد لما يُعطى
بلاعد لما يُعطى
بلاعد الما يُعطى
خسداً أو ظلماً
حال
حال
مضوّوا
المقرّ والسُقْم ،
المقرّ والسُقْم ،
ونَحُوهُما
أرْعِحُوا إرْعَاجاً
شديداً

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَل يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ أَرْبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَهِ أُلدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَ يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ إِلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بِغَيْا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُ م مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ وَالْيَتَمَى وَلَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ (أَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ الْأَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ الْأَنْ اللَّهُ بِهِ عَلِيمُ الْأَنْ اللَّهُ بِهِ عَلِيمُ الْأَنْ اللَّهُ بِهِ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّ **≡ کُرْهُ** مکروة

المسجد الحرام
 الحرم

■ الْفَشَةُ

الشرك

■ حبطت بطلت

= الميسر

القمار • العفو

ما فصل عن الحاحة كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُ اللَّهُ وَعُسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشُرُّ لَكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُ نَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالُونَ كُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَ لَبَكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ فِي اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَثُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُواْ وَجَلَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱلله وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُنَ النَّاللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُنَ النَّاللَّا







عي البرُّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أَوْكَامَةٌ مُّؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌمِن مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَيَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ الْوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّينَ نِسَا وُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَثِّراً لَمُؤْمِنِينَ النا وَلا جُعَلُوا اللهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ

ا يُؤلُونَ يحلفول تحسى ترك مُناشَرةِ روحاتهم ■ تربُصْ التظار ■ فاءُوا رَحعوا في المدة عما حلفوا عبيه ■ قُرُوء حيص . وقيل أطَهارٌ بغولتهن أرُّواجُهُنُّ = درجة مترلة وفضينة = تشريخ طلاق خدود الله

أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِ اللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَنِي لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ مُ اللَّهَ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَنِ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَ لِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْ لَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِ ا بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنِ يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُونَ النَّهُ

مُصارَّةً لهُرَّ بالتَّهاوُ د بما فيها ■ فلا تغضُلُو هُنَّ فلا تَمْنَعُوهُنَّ أثمى وأنفع فطاماً لنولد قبل الحولين

≡ ضراراً

= هُزُواً

€ أزكى

= وُسْعها

طاقتها ■ فصالاً

سُخْرِيَةً



وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَعْمُونِ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا وَمَ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَ ذَكُول يعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُو ٱللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُو بَيْنَهُم بِلْعُرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَلْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ شَيَّ ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأُ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِلْعُرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَامُولُودلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ لِكَ الْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَوَإِنْ أَرَدِ ثُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَأَنْقُوا أُللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عِالْتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المَ

ا غرضتم لوحثم وأشرتم • أكتنت أسررتم وأخفيتم يثلغ الكتابُ المفروصُ من العدة ■ فريضة مهرآ ■ مَتُعُو هُنَّ أعطوهن المتعة ■ المُوسِع العُنِّي = قدرة قذر إمكانه وطاقته = الْمُقْتر

الصيّق الحال

وَ لَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱنِسَاءِ أَوْأَكْنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِم لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعَنْزِمُو عُقَدَةً ٱنِّكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُو ٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِ لَمَعُهُ وَيَحَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو ٓ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْآيَا

مُطِيعين خاصِعين .

قَوْجَالاً

فصلُوا مُشَاةً

مِنَاعٌ

مَنَاعٌ

مُنَعةٌ . أو

نَفقةُ المِدة

يُقْبِضُ ويسُطُ

يُضَيُّقُ ، ويُوسُعُ

المورد ال

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَذَكُرُو اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُو تَعْلَمُونَ وَيَ لَذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَالَاكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُ نَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَا نَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَا لَهُ اللَّهُ لَكُمْ مَعْقِدُ نَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَا لَا اللَّهُ لَكُمْ عَلَا اللَّهُ لَكُمْ عَلَا لَا اللَّهُ لَكُمْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَا لَا اللَّهُ لَعَلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّا وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ النَّهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَدُّ كُلُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْهُ

صُندوقُ التُوراة • سكينةٌ طُمأسِةً لقُلُوركُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُو لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَانُّقَ تِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُو قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرُّواً لِلَّهُ عَلِيمًا بِالظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَٱللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسِعُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَلْ أَيْ أَيْكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةً مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

ان که نشختیم الراء منقلة صد ۴ حركات لزوما ( سد ۴ او ۱۹ جموازا
 مد واحد ٤ او ۵ دركات ( مد حسركسسان)

فصل عن المقدر المقدر

مُخْسَركم

دون الكُرْع • لا طاقة

■ اغْتَرَف أخد بيده

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِلَجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَ لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ } فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَ ٱلصَّابِنَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدامَنَ الْمَنْ وَانْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوبِ وَءَاتَ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَّفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَنَ

> مد ۱ حبرکات الروما 🔑 مد۲ او ۱۹ و ۱۹ و حموازاً مد واحد څ او ۵ حرکات چه مد حسرکستان



 بروح القدس حريل عبيه السلام

لحلَّةً
 مودُةً وصداقةً

 الحين الدائم الحياة

القينوم

الدَّائمُ القيام

ىتدىير أمر الحلق

= سنة

لُعَاسٌ وَغَفُوٰةً

لا يَعُودُهُ
 لا يُتَعِنّهُ و لا

يشأقى عليه الرشد

الهُدَى

■ الْغنَى

الضُّلالِ • بالطَّاغوتِ

ما يُطَّغِي من صنّتم وشيطان ونحوهما

بالغروة الوثقى
 بالغُقدة المحكمة

الو ثيقة

■ لا انفصام أما

لا انقطاع ولازوال لها

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ يَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْم لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّة وَلَا شَفَعَة وَ الْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمَ لَّهُ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ فَدَ تَبَيَّنَ ٱرْأُشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَ يَكُفُرُ إِلَّطَعُوتِ وَيُؤْمِ لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِمُ الْهُ

قبهت
 غبب وتخبر

■ خاويةٌ على عروشها خربةٌ. أوخالِيةٌ

> من أَهْلِهَا • أَلَى يُخْمِي

کیف . او متی پُخیی

> لمْ يتغَيَّرُ مع مُرُودٍ

السّنِين عَليْهِ النشؤها النشاؤها

ترَّ مِعُها من الأرص لِنُوَلَفها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي إِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلْوَكَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْى هَذِهِ ٱللَّهُ بِعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بِعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى

تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْقِيَّ لَيْ

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا

■ فصر من أمِلْهُنَّ أُوقطُّعُهُنَّ تعدادا للإحساب تطاولأ وتفاحرأ بالإيفاق • رثاء الناس مُراثياً لهم ■ صَفْوَان ححر كبير أمس وابلً مطر شديد الوقع ■ صلداً أخرد نَقِيّاً من التّراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّ ثَكَةُ حَبَّةً وَٱللهُ يُضَعِفُ لِمَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله المُعْرُونُ وَمَعْفِرَةُ خَيْرٌ أُمِّن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا صَدَقَتِكُم بِأَلْمَنِّ وَأَلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِأَسَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللهُ لايهدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلَا

 بربوة مكان مُرْ تَفعر من الأرض ا كُلْها ثَمْرها الدي يۇ كل = فطلَّ مَطرٌ خفيف ( زَذَاذً ) ■ إغصارً ريحً عاصِفٌ ( زَوْبَعةً ) ■ فيه نارٌ سَمومٌ . أو صاعقة الا تَيْمُمُوا لا تقصيدُوا = الخيث الرديء ■ تُغْمِضُوا فِيهِ تتساهلوا وتتساعوا في أخذِه

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِلَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَ حَرَّقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ شَيَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ النفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْحَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُو فِيهِ وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَكِمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنَّهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُ وَإِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبِ شَ

أخصروا
 خسهم الحهادُ
 ضربا
 دهاماً وسيراً
 لمتكسب
 التعقف
 التتره عن

النورن و النورن

البيماهم الدّالة على الماقة على الماقة والحاحة الحاقا الحاحا في الحاحا في السؤال

وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَّ ذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ إِن تُبْدُو ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرِ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُو مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَراآء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضربًا في ٱلأرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِالْيُولِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ ٱلْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ إِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِهِ أَوَا حَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ أَفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَأَنْهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَنْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِأَتِيم (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوَةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَةِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْآَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيِّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُو خَيرلَّكُمَّ

■ يَتَخَبَّطُهُ
يصْرُعُه ويضرِتُ
به الأرضَ ■ الْمَسُ

الجُنوب والخَبَل يَمْحَقُ الله الرَّبا يُهْلِك المال الذي

دخل فيه

المُرْبِي الصَّدْقاتِ
الكثرُ المَالُ الذي
الخرجَتْ منه

■ فَأَذَنُوا مَا يُقِنُوا

عُسْرةِ
 ضيق الحال
 من عُدْم ِ
 المال

قَنَظِرَةُ
 فامهال وتأحيرٌ

معدد الراء الفائة

احفاء ومواقع العلة إحركتار
 ادغام وحالا لُقْظ

) سد ٦ هرکات لروما ﴿ سد؟ اوغاو ٢ هـوارا ساً واهبع ٤ أو ٥ حرکات ﴿ سدَّ حسر کلسان

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُولَ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهِ

= وَلَيْمُلل وليُمْل وليُقرَّ ■ لا يُلخنسُ لا يُنْقُصُ ■ يُملُ يمني ويقو ■ لا يأب لا يُمشع ■ لا تسامه ١ لا تملُّوا . أو لا تصخروا ■ أقسط أغدل أقومُ للشهادة أَشْتُ لِهَا وأغول علما ■ أَذْنَى أقرت ■ فُسُوقَ حروج عل

الطاعة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَكَّى فَاحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ إِلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَرِيكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ لَهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ هُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِشَّهَدةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُو آ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوۤ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ يَدُو إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

● سد ۱ حبوکات نروما ۱ سد۲ دو او ۲ حبوارا ● مد واحمه ۱ و ۵ حرکات ۱ سد حسرکسان



ا وُسنعها وما تقدرْ عليه المراً عليه عبداً تقدرُ عليه عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً تقيلاً ،

لا طاقة
 لا قدره

وهو التكاليف

الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَكُمْ تَجِدُو كَاتِبًا فَرَهَن مَّقُبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَرَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا اللَّهَا لَهُ وَهَ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ رَّبِهِ وَ لَمُؤْمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكَنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدَمٌ رُسُلِهِ وَقَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَنْ فَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ شَ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَعَفُ عَنَّا وَعَفْرَلْنَا وَ رُحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿

> ) 🌑 نفحتم الراء 🕒 فنفته

احقاء، ومواقع العلة حر
 ادعام، ومالا بلقط

سد ۱ خبرکان اروسا ۞ مد۲ و۱۶و ۱ خبوارا مدواهد ۱¢ او ۵ خرکان ۞ مد خسرکستان

## المُؤكِّةُ الْعَبْرُانِيُّ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعِلِمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ

بس ألله الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ

الَّمْ إِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْرُمُ ﴿ إِنَّا مَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيَّةَ وَ لَإِنجِيلَ (أَنَّ مِن قَبْلُهُ دَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِعَايَلتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ إِنَّ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَ) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُمُتَسَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُوبِلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَّكُنُ إِلَّا أُولُوا ٱلَّا لَبَابِ ( ) رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ١ رَبَّنا إِنَّكَ جَامِعُ

الدَّائِمُ القِيَامِ ىتدىير حلقه = الْفُرْ قَانَ ما فرق به بيِّن الحق والناطل غزيز عالتٌ قويٌّ ، مبيع الحابب ■ مُحُكماتُ واصخات لا التماس فيها ولا اثلتماه أم الكتاب أصله الدي يرحغ إليه ■ مُتشابهات حفيات استأثر الله بعلمها أو لا تنصب إلا تنظر دقيق ميل والحراف

عن الحقّ

لائنزغ لَائْبَلْ ع الحقّ

> معقيم الراء معدد

أحفاء ومواقع العدة (حركدان)
 إدعام ومالا بنقط

ا مدّ ۱ هرکات لرّوما الله مدّ ۱ او ۱ او ۲ جوازا الله مدّ واجب ۱ ال ۵ حرکات الله مدّ هـــرکتــــان

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

■ كذأب
 كغادة

المِهَادُ
 الهُرَاشُ ؛
 أي المستقرَّة

■ لَعِبْرةً لعطةً

■ الشُّهواتِ المُشْتَهياتِ

المُقنْطَرة
 المُضاعمة أو
 المُحُكمة

المُسَوْمةِ
 المُعلَّمة . أو
 المُطهَمة الحسادِ

■ الأنعام الإمل والبقر والعمم

■ الْحَرْثِ الْمَرْرُوغاتِ

المآب
 المفرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا آَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱنْكَارِ إِنَّ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَيِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَانِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَرِ وَالْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَعُ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّ اللَّهُ عَندُهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله الله قُلْ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجَ مُّطَهَّكُرَةً وَرِضُونُ مِّنَ ٱللهِ وَٱللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِدِ وَاللهُ

■ القانتين المطيعين الحاصعين لله تعالى = بالأسحار في أواحر اللَّيْل ■ بالقشط بالعذل ■ الدّين المنة والشريعة الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالو خدابة = بغياً = حسدا وطسأ للزّياسة • أشلقتُ أخست الأمير مشركي العوب = حبطت بطلث

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّهِ بِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدِيرِينَ وَ لَمُنفِقِينَ وَ الْمُسْتَغَفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اللَّهِ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ إِينُ الْحَكِمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَا يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُوا وَ إِن تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقٌّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ أُرِكَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ اللهُ

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِنَب ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَن تَمَسَّنَا ٱنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ تُ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاء مُبِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَي وَتُخرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ

خَدْعَهُمْ
 حَدْعَهُمْ
 وأَطْمَعهُمْ
 وأَطْمَعهُمْ
 يَخْدُون
 يُخْدُون
 ئُولِجُ
 بطانة أودًاء
 نَقُعُوا مِنْهُمْ
 تَخَافُوا مِنْهُمْ
 تَخَافُوا مِنْهُمْ

يحث اتقاؤه

إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ٱستَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

■ مُحَصّر أ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مشاهدا ق صبحف مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ (إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ يحوفكم ا مُحَرِّراً فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ غتيقاً مُفرُّ عا لحدمة بيت الله عَلَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ المقدس ٱلْكَفِرِينَ الْآَلُ اللهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَامِ أَبَعْضِ وَٱللَّهُ ■ أعيدُها أحبرها سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ وأحصتها مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ فَلَمَّا حملة الله كافلاً ليا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وصاما ■ اغراب وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ ي بب المقدس وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ کیف . حَسَن وَأَكْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفًّا لَهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دُخَلَ عَلَيْهِا أو من أيس لك هدا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا

■ كفُّلها ذكرتا عُرِّ فَةَ عِبَادِتِهِا ۽ أنَّى لك هذا

قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْآيَا

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكُ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِم يُصِكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَة مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱصَّلِحِنَ الْآيَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَ مُرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزاقَ ذَكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ إِلْعَشِيّ وَ أَلِابْكُرِ الْأَبُّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَصُطَفَكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ يَمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَ رُكِعِي مَعُ أَرِّكِعِينَ شَيْ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكُةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ

■ خصُوراً

لا يأتي النَّسَاء

مع القُدرة
على إتيانهِنَّ

آيَةُ

علامةً على خَمْلِ روجتي • رَمُواً

إيماءً وإشارةً

بالعشي
 من وقت الزَّوالِ
 إلى الغُروب

الإبكار
 من وقت الفجر
 إلى الضخى

اقتني
 أديمي الطاعة. أؤ
 أخلِصي العبادة

أفلامهم التي سيهامهم التي يقترعون بها

 وجيها ذا جاه وقذر

عد ۲ حرکان لروما ﴿ مد٢ وؤو ٦ حـوارا
 مدواحد٤ او ◊ حرکات ﴿ عد حــرکـــان

عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَ لَأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلا وَمِنَ ٱلصَّلِحِ فَ الْمَا ف المهد في رمن طمولته قبا قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ أوال الكلام ■ کهلاً ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُم نُ الْإِنَّا حال اكتمال ئە قو تە وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبُ وَ لُحِكُمةً وَالتَّوْرَةُ وَ لَإِنجُ لَ اللَّهُ قضي أمرأ أرادة ■ الحكمة وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَنِّي قَدْجِتْ تُكُمُّ بِعَايَة مِن رَّبِّكُمُّ الصواب في القول والعمل أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ ■ أخلُق أصبور وأقذر فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَلَأَبْرَصَ الأكمه الأغمى حلقة وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيُّكُم بِمَاتَأْ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ ■ تدخرون تحشرية للأكل فيما نعد فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ■ أخسّ علم بلا شُنَّهةٍ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم ■ الحواريُون أصدفاء عيسي بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايِة مِن رَّبِّكُمْ و حواصه

سب الحرب ۲

أَنْصَارُ ٱللهِ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ

فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُ نِ آنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ

هَذَاصِرَطُمُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحْسَ عِيسَى مِنْهُمُ

ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ

مُتُوفِّيكُ
 بروحكُ وافياً
 مثل عيسى
 مثل عيسى
 صفته المحببة
 المُمُترين
 الشاكير
 تفالوًا
 تَفِعَالُوا

بدء باللَّعْتَة

رَبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فُ كُتُبْنَا مُعَ ٱشَّهِدِنَ ﴿ وَمَكُرُو وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِنَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَيَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَ مَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُ إِنَّ ١ كَفَرُو فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِنَ إِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِمِ ١ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُ نُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُم مِّنَٱلْمُمْتَرِنَ إِنَّا لَهُمْ مَرْنَ الْمُمْتَرِنَ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ الْبَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَئِتُهُ لَ فَنَجْعَكُ لِعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِنَ اللَّهُ

کلیمة سواء
 کلام عذل
 أو لا تختلف
 فيه الشرائع
 مابلا عن الباطل
 ألى الدِّين الحق
 مُوَحِّداً . أو
 رئي المؤمنين
 ناصرهم ومجازيهم
 بالحستنى

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّ لَمُفْسِدِنَ اللَّهُ عَلِيمُ إِن الْم قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُو ٱشْهَا دُو بِأَنَّا مُسْلِمُ نَ اللَّهُ يَا هُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱتَّوْرَ يَهُ وَ الْإِنجِيلُ إِلَّامِ ابْعَدِهِ أَفَلا تَعْقِدُ كَ اللَّهُ هَا أَنتُمُ هَا وُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِذِنَ اللَّهِ وَدَّ طَّآبِفَة مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ. نَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ. نَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهِ

تَخلِطُونَ .
أو تَستُرُونِ عَلَيْهِ قَائِماً له ملازماً له العُمِينِ المعرب الذين ليسوا أهل كتاب كتاب لا تصيت من الخير

تأبسُونَ **البسُونَ** 



لا ينظر إليهم
 لا يحسن إليهم
 ولا يرحمهم
 لا يُزكّيهم
 أو لا يُثيى
 عنهم

يَناً هَلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُ نَ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِهَ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِءَامِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمْ فُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَا يُؤْتَىٰ أَحَد مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَل يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُّ عَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ يَخْنُصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطار يُؤَدِّهِ ﴿ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ كَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّةِ نَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أَرْلَيْكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُلُوُونُ أَلْسِتَهُمْ 
 يُميلوها عن الصحيح الما المحروب الما المحروب علماء فقهاء علماء فقهاء تقرّعون المروبي المروبي

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ ذَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَ يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِنَّاسِ كُونُوا عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُ نَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم مِا لَكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ شَيْ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولَ مُصَدِّق لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفَرُرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوا أُقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللهُ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ اللَّهِ أَفَعَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱللَّهِ مَكَ مُوتِ وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرُهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ نَ الله

الأشباط أولاد يعقوب أولاد يعقوب أولاده الإسلام التوحيد . أو شريعة نينا في ينظرون عن العذاب لحظة العذاب لحظة

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُ نَ ﴿ وَمَ يَبْتَعِ غَيْرًا لِإِسْلَمِ دِينًا فَلَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفُرُو بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُو أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ ﴿ أَ لَيْكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ نَ ١٩ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحْفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُ نَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِي بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱصَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِنْ لَيْهِ كَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ اللهُ عَذَابُ أَلِيم وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِنَ (أَنَّ

احقاء ومواقع العنة حركتان، 
 احقاء ومواقع العنة حركتان،

ا مدّ ؟ حركات لزوما ال مدّ؛ اوغاو ٢ جوازا مدّ واجعة أو فحكات الله عدّ حب كنسان

البرً الإحسان وكال الحير وكال الحير مائلاً على مائلاً على الساطل إلى الدين الحق

عو جا

مغوخه

لَن نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانَّنفِقُوا مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هُكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَيْ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَاثُةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِ ابْعَدِذَ لِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ الظَّلِمُ نَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَ تَبِعُو مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْفِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِ نَ اللَّهِ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَت مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَنا أَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَدُونَ إِنَّ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهكَ الْمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ إِنَّا

> یشجید انراء فیلیه

احقاء، ومواقع انغته , حركتان
 ادغام وما ( بلقط )



يَخْتَصِمْ بِاللهِ
 يَلْتَجِىء إليهِ
 ثقاتِه

شفا حُفْرةِ
 طَرف حُفْرةِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِم النَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَالْذَكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَداآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَّا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُّونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُقلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُوا مِ أَبَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضٌّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١١٠ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ اللَّهِ

العبة (حركبان ) فحيم الراء

● مد 1 حركات لرومه ۞ مد٢ او 1 لا حدوارا ● مدّواهد ٤ او ۵ حركات ۞ مد حسيركسييان اذئ صرراً يسيراً ينهرموا ينهرموا وتخلوا وحلوا بعبل بعبل باعوا بغضب المستكنة وشخها وشخها قدر النفس وشخها على الغير على المنتكنة على وشخها على المنتكنة



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُو ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَنَ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ اللَّهِ اللَّهُ أَذَكَ اللَّهُ الْذَكَ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون إِن صَيْرِيتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ۚ إِلَّا بِحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِن ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْيَاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً قَايِمةً يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُل وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَ يُحْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْأَالُهُ عَلِيمُ إِلَّهُ مُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُ وَ لَيْ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَهِ وَٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ ربحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَا أَنتُمْ أُولاً عِجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللَّهِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةً يَفُرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظً إِنَّ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآلَا

صور نرد شدید
 أو بار او بار قوم روعهم

= بطانةً

حواص يستنطنون ﴿ الْمُركُمُ

■ لا يألونكم خبالاً ... لا يُقصِّرون في إفساد أمركمُ

ما عنتُمْ مشقَتكُمْ الشديدة ﴿

• خلوًا المرد معضهمً سَعْصِر

■الغيظ أشدٌ العصب والحن

■غدۇت حرخت أول التهار

**■ ثبؤىءُ** ثثرل وثوطّلُ

■ مقاعد مواطن و مواقف تُخسًا عن القتال

> ا يُمدَّكُمُ يُقوِّنِكُمُ

ويعيىكم = فۇرھىم

من ساعتهم المسؤمين

> مُعلَمين أنفسهم أو حينهم

علامات ■ ليقطع طرفاً

ىلىنىڭ طائمة **يكىتۇن** 

يُحُريهُمُ بالهريمة

 مضاعفة کثیرة إِذْ هَمَّ عَلَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ آيَا وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ أَنْ تَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَابِينَ الْآَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغُفُرُ لِمَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوٓ أَضْعَفَامُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَتَقَوْ أَلْنَارَ ٱلِّتِي أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ

صد الراء

احقاء، ومواقع العبة حركمان
 ادخام، وعالا بلقط

الله وأطِيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



■ السُّرَّاءِ والضُّراءِ اليُسْرِ والعُسْرِ

الكاظِمين الغيظُ
 الحابسين غَيظَهُم
 في قُلُوبهم

ا فاحشة
 كبيرة متناهية
 في القبح

■ خلث مصت

سنن وُقَائعُ في الأَمَمِ المُكَدِّنة

> ■لا تنهئوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ

قَرْحٌ

جَرُ احَةً

ثذاولُها
 نُصَرَّفُها بأَحْوَالِ
 محتلفة

الله وسارعُو إِلَى مَعْفِرُةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِذًا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ أَوْلَيْكِ جَزَّا وُهُمْ مَّعْفِرَة مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْنِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَمِلِانَ إِنَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ النَّهُ هَذَابِيَانَ لِّنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ الْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحَ مِثْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

ا ليُمخص يصفي من الدُّنُوب أو يختبر ويبتلي ■ يمحق يهلك ويستأصل ■ كائين من نبي كثيرٌ من الأسياء ■ ريون عُلماء فقهاء أو حُمُوعٌ کثیرة ■ فما وهنوا فما عجروا أو فما حبثوا ■ ما استكاله ا ما حصعود أو دأوا لعذؤهم

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِ نَ اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُو مِنكُمْ وَيَعْلَمُ أَصَّا بِإِنَ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ نَ ١ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱرُّسُلُ أَفَإِ مَّا تَأُوقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ ٱللهَ شَيْعاً وَسَيَجْزِي ٱللهُ ٱلشَّحِرِنَ شِي وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبا مُّؤَجَّلا وَمَ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَ انْؤُتِهِ مِنْهَا وَمَ يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِنَ (اللَّهُ كُرِنَ (اللَّهُ كُرِنَ اللَّهُ كُرُنَ اللَّهُ كُنَّا وَكُأْيِّ مِن نَّبِيٌّ قَالَا مُعَدُّهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱصِّبِنَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامنا وأنصُرُنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِنَ اللَّهِ فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ أَدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْإِلَّا

المؤلاكم المركم المركم

فشأتم عن فتال عدو ك
 عدو كم
 لينتليكم

الينتيجم لينتحر ثباتكُمْ على الإيمال

**■ تُصْعدُون** تدُهنُوں في الوادي هرياً

■ لا تلۇون لا ئعرًخوں



■ فأثابكم حاراكم

عَمَّا بَغْمَ خُرْبًا مُتَصلاً بُخْرِبً

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُقَ إِن تُطِيعُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ الْأَلِيُ بَلِ ٱللهُ مُولَكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ الْهُ اللَّهُ مُولَكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ الْهَا سَكُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَ نَأْ وَمَأْوَ هُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم فِي أَبَعْدِمَا أَرْنَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَسْلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِدِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُ نَ اللَّهُ

اميا = تُعاساً سُكُونا وهُذُوي أو مُقاربة للنوم ■ يغشى للاسل كالعشاء ■ ٿبرر لحرح ■ مضاجعهم مصارعهم المقدّره لهم ■ لینتلی بيختبر ■ ليمخص يحتص ويريل ■ استز لُهم الشيطان أرلَهُم . أو حملهم على الوكس ≡ ضرئوا = ساروا لتحارة أو عيرها ■غُزْی

غراة محاهدين

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَة نُعُاسا يَغْشَى طَآبِفَة مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىء مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِمُ اللَّهُ عَنَّالًا عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُو وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُو لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْمِى وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْمُتُ مُ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ فَ اللهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ فَ اللهِ

> رة 🔵 نفحيم الرا 🔵 تنقة

احقاء ومواقع الفَيْة (حركبان)
 ادعام ، ومال سفط

ا مد ٦ هرکاب لروب ۞ بد٢ اوغ و ٦ هـواره امدواهم،غ او ۵ درکاټ ﴾ بد هــرکيـــان

وَلَهِ مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ الْآَقِ فَيِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِلِ نَ ﴿ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْس مَّاكُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ شَ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَ أَبَآءَ بِسَخُط مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ لَلْصِيرُ اللهُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُ كَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَب وَ الْحِكَمَةُ وَإِن كَانُو مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَل مُّهِ نِ إِنَّا أُولَمَّا أَصَبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُعُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ - رُّ الْإِنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ - رُّ الْإِنَّا

لِنْتَ لَهُمْ
 سهٌلْتَ هم
 أخلاقكَ
 فظاً
 جَافِياً في

المُعَاشَرَةِ

المُعَاشَرَةِ

التفَرَّقُوا

فلا غالب
 لكم
 فلا قامر ولا
 خاذِل لكم
 يُغُا

يَخُونَ فِي العسمه إلا بسخط

ا بَاءُ بِسَخطِ رحع بعضب عظیم

 يُزكِيهِم يُطهَرُهُمْ
 من أَذْنَاس
 الجاهلية

أنى هَذَا
 مِنْ أَيْنَ لِنا
 هَذا الخِذْ لَانُ

■ فَادُوْءوا
 فَادُفُمُوا

الْقَرْخُ
 الجرَاحُ

وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوْ قَتِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ أُوادْفَعُو قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِتَ اللالَّهُ تَبَعُنَكُمْ هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَبُهُم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَريهِم يُزْزَقُ نَ (إِنا فَرِينَ بِمَا ءَاتَ هُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةً مِنَ ٱللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِ أَ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِمُ الْآلِالَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ اللَّهُ



ا نُمْلِي لَهِم مع كمرهم كمرهم على المنابق المنابق المنابق ويختار المنابق ويختار المنابق المن

وَ نَقَلَبُو إِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ شُوَّةً وَاتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا وَلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِنَ الْهِ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِمُ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْ اللَّكُفْرَ بِالْإِيمَن لَي يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَّلِي هَنَّمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَنْمُ لِيَزْدَادُوۤ إِنْ مَا وَلَمْ مُ عَذَابٌ مُهِينُ إِنَّ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطِّيّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُعَظِمٌ الْآلُقُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلَهُوَ شَرَ لَمُ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَ لِللَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ

احقاء، ومواقع العبة (حركبان 🍏 مفحدم الرا ادعام، ومالا ببقط ● مد ۲ مرکات ثروب ♦ مد٢ او ١٤ و ٦ موارا ● مدواهب ٤ او ٥ حرکات ۞ مد حسرکسسان ا بقرنان ما بتقرف به البنه تعالى البنه تعالى البنه تعالى البنه تعالى والزواحر والزواحر لغد ونخي الغرود البناؤن البناؤن التمتحش وتخترن

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغَٰنِيٓآ مُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِياءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِقِ اللهِ وَلِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِدِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُو الإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا ثُوَّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي إِلْبَيِّنَتِ وَ إِلَّذِى قُلْتُمْ فَالِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُكُذِّ بَرُسُلْ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و إِ لُبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِوَالْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ الْمُنْسِ وَآلِيقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيْهِ أَهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُورِ إِنَّ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ۚ أَذَكَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ



نَجُدُوه
 طرْحُوه
 طرْحُوه
 بِهَفَازَةِ
 بَهَفَازَةِ
 فَقِتَا عَذَابَ
 الثّار
 احفظنا من
 احفظنا من
 عذابها
 مضخنه وأهنته
 أخرَيْته
 أدُهبُ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوبِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شَ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُو فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَة مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱستموت و لأرض والله على كُل شيء قدر الله إن في خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيتِ لِّأُ لِي ٱلْأَلْبَبِ شَ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ أَنَّ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا برَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّا وَءَانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا يَخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ

ا احفاء، ومواقع العلث (حركتان) 

المفاء، ومواقع العلث (حركتان) 

المفاء، ومالا للفحد 

المفاء ومالا للفحد 

المفاء المفاء المفاء |

مدُ ٦ حركات لروما 🌑 مدّا اودًاو ٦جـوازًا مدُ ولِجِبِ؟ او هحركات 🌑 مدُ حـــركتــــان

■ لا يغرُّ نَكَ لا يَخْدَعَنُكَ عن الحقيقة ■ تقلُّتُ تصرف = المهادُ الفِرَ اشْ ؟ اي المستقر 1 1 E ضيّافةً وتكرّمة = صَابِرُوا عَالمُوا الأعداء في الصبر ■ رابطُوا أقيموا بالخدود مُتأهِّين للحهاد

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَ لَذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَهِيلِي وَقَـتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُبُوابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ اللَّهِ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّالِحُونَ ﴿ النَّانِيَّاءِ اللَّهُ اللَّاللَّاللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## العرن

رقيباً: مُطلعاً.
 أو حافظاً لأعمالك

= خُوباً: إِنْماً

تُقْسِطوا
 تُغْدِلُوا

■ طاب: حاً

أذنى: أقْرَبُ

■ لا تغُولُوا لا تُجُورُوا.

أو لا تكثر عيالكُم

صدُقاتهنً

مُهُورهُنَ • نخلة

عطيّةً منه تعالى

■ هَنيئاً مريئاً

سَائعاً حميد المغنَّة

**= قیاماً** قِوام مَعاشِکُمْ

ائتلۇا
 اختىروا وامنحة

تتبروا وامتحبوا

علمتم وتيتثم

**■** رُشدا

لحش تصرُّف في الأشوال

> ■ بداراً مُادرين

قليستغفف

مليكُف عن أكُل أموالهم

حسيباً
 مُحاسباً لكُمْ

## بِسْ لِللهِ أَنْ مُرالِي عِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُو رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْس وَحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَأَلْأَرْحَامً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَاتُّواْ ٱلْيَنَكُمْ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطِّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُوا أَمْوَ لَمُنْمَ إِلَىٰ أَمْوَ لِكُمْ إِنَّهُ

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُو فِي ٱلْيَنَمَى فَالْكِحُو

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعُدِلُو

فَوَحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِمِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مِّنِيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَا لللهُ لَكُرْ

قِيمًا وَ أَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَعُهُ وَقُالِهِ اللَّهِ اللَّهُ

ٱلْيَنَمَى حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُسُدًا فَدُفَعُو

إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسَرَا فَا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

♦ احقاء، ومواقع العدة حركبان
 ♦ الحدم ومالا سقد

مَفْرُوضاً
 واحماً
 سدیداً
 خویلاً, أو صواباً

ا سيطلون سيدخلون

■ فريضة مفروضة لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأُفَرَابُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْكُمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَمُحْمَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْسُ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَالًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُواللهُ في أَوْلَادِ كُمِّ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِينَهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِلَّهُ مَا كُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرْنَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَفۡرَبُ لَكُوۡ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عَلِيمًا عَكِيمًا

احقاء، ومواقع العبة (حركتان)
 ادعام ومالا بنقط





کلالة
 ميتاً لا ولد
 له ولا والد
 خدود الله
 شراعه وأحكائه

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ إِلَّا يَكُنُ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَحُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلتُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوامْراًةً وَلَهُ, أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ أَكُثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا مُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ عَلَى حُدُودُ اللهِ وَمَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثُ ١

را الماد مواقع العنة حركتان المقصم الراء

● صد ٦ حسركات لروما ● مد٣ او ١٠و ٢ حـوارا
 • مد واحد، ١٤ و وحركات ● مد حــركـــان

كُرْها
 مكرهبن هن
 لا تغضلوهن
 لا تشكوهن
 مصارة لهن

وَ الَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِحْثُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُ فَي عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُوهُ فَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفُّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابَارِّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارً أُ لَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَيَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

بهتاناً
 ناطلاً . أو ظلماً

أفضى بغضكم
 وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثبقاً

مقتأ
 منبغوصاً
 مستحقراً حداً

ر رائبگم بنات رؤحاتگم م غیر کم

حلائل أبنائكم
 رؤحائهم

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْج مَّكَانَ زُوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعضُ عُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثُقًا غَلِيظًا ١ وَلَانَنكِحُوا مَانكُمَ ءَابَ وَكُونَم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ عَلَيْكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّ أَكُمْ وَحَلَّ كُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُو تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِسَا يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّهُ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورا رَّحِيمًا ١



■ المُخصَناتُ دواتُ الأزواح

■ مُخصين

عَفِيفينَ عن

المعاصي = غَيْرَ مُسَافِحين

عير رايس

■ أَجُورَهُنَّ

مهورهن

■ طولاً

عنی وسعهٔ ■ المحصنات

الحوائر

فتياتكم
 إثالكم

■ مُخصيات

عفائف

غير مُسَافِخاتِ
 غير مُجَاهِ ات

بالزُّنِّي

■ مُتَّخِذَاتِ

أخدان

مُصاحبات أصدفاء للرّبا

■ العنت

الرُّسى . أو

الإثم به الإثم به

■سئن

طرائق ومناهج

الله وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَ لِكُمْ مُعْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تُرَضَيْتُ مِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَ فَيْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَ يَنْ حِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِ مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّ بَعْضِ فَ نَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وِلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَت وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُو خَيْرِ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِيُّ الله يُريدُ اللهُ لِيُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيُهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم وَاللَّهُ عَلِيكُم

بالتباطل
 بما يخالف
 حُكْمَ الله تعالى
 نصليه
 ندخله
 مكاباً خسبا
 وهو الحمه

أموالين
 أورثة عصبة

ورده عصبه عقدت أيمالكم حالفتموهم وعاهدتموهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا اللَّهَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاض مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ أَنَّ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا إِنْ تَعْتَنِبُو كَبَآيِرُ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدَخلًا كُريمًا شَ وَلَا تَنْمَنَّوْ مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْنَسَبُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِحُلُ جَعَلْنَا مُوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَ لَأُقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الْآَيُ

كتان؛ 🌑 معدد الراء

مد المحركات لزوماً ﴿ مدًا لوؤاو الجوازا ﴿
 مد واجب الوهوركات ﴿ مد حسركات إلى المدولة سال ﴿

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَافَضَّكُ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَيْنَتُ حَفِظَت لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَ إِل يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَيَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَدِ لُوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأَمُّهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

■ قرَّاهُون على
النساء
قياء الوُلاة على
الرعيّة
قانتات
مُطيعات لله
ولأرواحهن
ترقعهن على

أو سساً • الصاحب بالجنب الرفيق في أمر

■ الجار الجُنْب العيد سكماً



مرعوب

ابن السبيل المسلوب المرب المرب المسلوب المرب المرب المسلوب ال

الله مُعَثَّمَالاً مُتكثراً معجاً بالمسه

فخوراً
 کثیر التطاؤل
 والتعاطم بالماقب

■ رئاء الناس مراءاة هم ■ مثقال ذرة مقدار أصعر علة

■ تُسوّى بهم الأرض يُذُفُّوا فيها کائوتی

■ عابري سبيل لمسافرين . أو محتاري المسحد

> مكاي قصاء الحاجة

= صعيداً ترابا . أو وحه الأرض ■ طيباً

 الغائط طاهرأ

وَ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا إِ لَيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَ يَكُنِ ٱلشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا الآ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُوا بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا الْآيَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَة يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِ الدُّنَهُ أُجرًا عَظِيمًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوكَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَّا أَلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُننُم مَّ مُنى أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَد مِّنكُم مِّن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُو مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا (إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيب إمِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّو ٱلسَّبِلَ ١

ا يُحرُّ فُونَ الكلم يُغَيِّرُونَهُ . أو يتأولونه ■ السَّمَعُ غَيْرُ أسلمع دعاء من اليهو د عليه نظا ه زاعنا ■ سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أقوم أغدل في نفسه ■ نظمس و خوها بمخوها ■ يُز گُون يمدخون ■ فتيلاً هو الخيص الرُّ فيقُ في وسص التواة = بالحث والطاغوت کاً معتود

أو مطاع

عيره بعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَمَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَنَظْرُبَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِنَبَ عَامِنُو مِانَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأً يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللَّهُ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَا يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَن النَّالِ النَّا النَّالِ النَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمَامُّ بِينًا إِنِيُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُو هَمَّ وُلاَّءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو سَبِيلًا اللَّهِ

> ر 🌰 نقطم الرا 🌰 نفقة

احقاء، ومواقع العدة خركتان
 إيد البقاء، ومالا بلقعة

ا مند ۱° هبرکان بروما ۱۰٬ مند ۱۷ او۱۶و ۱۲ هموارا مدولت ۱۶ او ۵ هرکان ۱۱۰ مند حسرکستان

أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَلَن يَجِدُلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل أَمْ لَمُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاينِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْ إِلَّا حَكِيمًا إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لُّمُمْ فِهَا أَزُوجَ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَرْلَى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَيَّالِيَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

نقيرا
 هو التُقرةُ في
 طهر التواة
 نصليهم
 ندحلهه

نضجت اخترقت وثهرت المدرث المدر

 ظليلاً دائماً لاحرً بيه ولا قرَّ

نعمًا يعظُكُمْ
 نغم ما

يعظكُمْ تأويلاً عاقيةُ ومآلاً



■ الطَّاغُوتِ الضُّلْيلِ كَمْبِ بن الأشرف اليهودي ■ يصُدُّون

■ يصدون يُغرضون

■ شجر بينهم أشكل عليهم من الأمور

> = خزجاً صيفاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَيْضِلَهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَسْزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَتَ أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللهَ تُوَّابَارَّحِيمًا ﴿ فَأَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيَّنَهُ مَرُّمٌ لَا يَجِ دُو في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُو تَسَلِيمًا الْ

م مقدمة الراء معدد

اخفاء، ومواقع ابعيه حركد
 ادعام، ومالا بلفط

● مد ٦ خبركات لروم 🤲 مد٢ او١٤و ٦ حبوارا ● مدواخب٤ او ۵ حركات 👸 مد حبيركسيان وَلَوْأَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُو مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْاً نَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَكُنَّهُم مِّ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُّسْتَقِيمًا الله وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَ ارَّسُولَ فَأَ لَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَ لَيْهِكَ رَفِيقًا إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ وَ نِفِرُو ثُبَاتٍ أَوِ ٱنِفِرُو جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مِنكُولَهَ لِلَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنكُولَهَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلٌّ مِّنَ ٱللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَ

◄ حذركم
 غدتكه مر
 السلاح

فانفروا

تبات
 حماعة إثر

حماعة إبر

ليبطئن
 لينثافلر عى
 الحهاد

یشرونییغوں



ا مد ۱ هـرخان لروما ته مد۱ او ۱ و ۱ هـوارا مدواهد ۱۶ و ۵ هرکان مد هــرکســان

احقاء ودواقع ابعثة حركتان)
 ادعاد ودار بيلمد

لَّمْ تَكُمْ أَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلْدُنْيَا إِلْآخِرَةِ وَمَ يُقَتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤِّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْحِلْمِلْ اللَّا اللَّالَّا اللَّلْحِلْمُلْلِي اللللَّهُ اللَّهُ ال

الطاغوت الشيطان الشيطان هو احيط الرقبل الواة في وسط التواة خطوب وقلاع خطوب وقلاع مطوله وفيعه

وَمَالَكُمُ لَانُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ وَلِيّا وَجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَيْلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأُقِيمُوا صَلَا ةَ وَءَا تُواا رُّكَ فَاللَّاكَٰنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيق مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنُبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أُخِّرُنَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱنَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٧٤ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَة يَقُولُو هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُكُو ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِينَنَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوامِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوَّكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَفًا كَثِيرًا إِنَّهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُو بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَلْ الْمُ ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ أَشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّهُ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْوُّمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١١ مَ يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَة يَكُ لَّهُ كِفُل مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ

حفیظاً
 حافظاً ورفیباً

■ مرزوا حرخوا

> ■ ییُت دئر

■ أَذَاعُوا بِهِ \*\* ما ما ما ما

أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ

استثبطونه
 استخرجون

■ بأس

عالية عائساً قُوَةً وشدةً

■ ٹئکیلاً تأدیاً مقا

تعديباً وعقاباً - كفاً

سيت وحط

■ مُقيتاً مقتدراً..

أو حفيطا

ا صد ٦ هنرکاټ لروما 🧽 صد۱ او ۱۶ و ٦ هنوارا ومدّ واهب ٤ او ۵ حرکاټ 📝 صد حسرکنسان

احقاء، ومواقع ابعثة حركبان
 ادعام وماز بنقط
 فنقلة

الاورب

أركسهم
 ردّهم إن الكفر
 صافت
 الشلم
 الانتسالام
 والانفياد للصبح
 فَلْمُوا أَسْعِ قَلْبِ
 وخدُنْمُوهُمُ

وأصلتموهم

ٱللهُ لا إِلَه إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيةٍ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِن فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَأُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَّاءً حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّخِذُ وا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمُ أَن يُقَيْلُوكُمُ أَوْيُقَيْلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلُّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُولَيِّكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَافُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَة مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴿ إِلَّا أَ يَصَّكَّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ مُّؤْمِنَ اللهُ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِية مُسَلَّمةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَ أَوْ فَكُم لِلَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا شَّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَأَيُّهَا

سررتم وذهنتم السلام الاستسلام أو تجيّة الإسلام عرض الحياة المسلام المال الرائل الرائل

فَتَبَيَّنُو ۗ إِنَ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُو وَلَا نَقُولُوا

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

عَرَضَ ٱلْحَيرَةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً

كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ

■ الضّرو العُدُّرِ المابع من احتهاد

■ مُراغماً مُهاجراً ومتحوّلاً

یفتگم
 یاگم مکروہ

العرب العرب

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ لِي ٱخَّرَرِ وَلَهُ جَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسُنَى وَفَضَّالُ للَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا اللهِ دَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمْ قَالُو فِيمَ كُننُمْ قَالُو كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو آلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأَ لَيْهِكَ مَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَ نِسَاءَ وَ أَلُولُدُنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ ) فَأُ لَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَيِعَفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا (إِنَّا اللهِ وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَة وَمَ يَغُرُّجُ مِ أَبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْئُمَ أَ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُو لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّا الَّهِ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُو أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُو فَلْيَكُونُو مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدةً أَذَى مِن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُوّا أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا النَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَهُ مَ فَاذُكُرُوا ٱللَّهَ قِيمَاوَقُعُودَاوَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبامَّوْقُوتًا اللهُ وَلَا تَهنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبِ إِلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

الحترازهُمْ من عدوهم ■ تَغْمُلُونَ تسهول = موقوتاً محذوذ الأوقاد ■ لا تينوا لا تصعُمُوا ولاتتوانوا

■ حذرهم

ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُلُ لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (أَنَّاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُل لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا

■ يختالون بخولود

> = يُيتُون يُدبَّرُون

• وكيلا

حافظاً ومُحامياً

أفيتاناً
 كدراً فطيعاً

وَأَسْتَغُفِرُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيثُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا إِنَّ هَنَّانتُمْ هَنُّولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ آحْتَمَلَ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا اللَّهُ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَلْمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَعْمُ وَرَحْمَتُهُ فَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ فَي مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ فَي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَالْمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

ر) 🌰 بفحيم الراء 🌰 فلقلة

كة ● احقاء ومواقع العبة حر / به ابعاد ، ومالا بلقط مدً لا هركات لزوماً ● مدًا لوالو المحوارا
 مدُ واجع، او ٥هركات ● مد هــركتـــان



نجواهم
 مَا يَتَنَاجَى به

التاس

■ يُشَاقِق الرُّسولُ يُحالفهُ

■ ئُولُه ما ئۇلْى ئىڭل بىنە

وبين ما اختاره

أصله
 أدخله

إناثاً
 أصاماً يريبومها
 كالسماء

مويداً
 مُتمرِّداً مُتحرِّداً
 مـ الحد

من الحير • مفّرُوضاً

> فليشُقُّن ■غُروراً

حداعا وباطلا

■ محيصاً محيداً ومهرباً

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اللَّهُ مَا أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱنَّاسٍ وَمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَا وَمَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِ أَبَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تُولَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَهَا لَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبامَّ فَرُوضًا ١٩ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَامْنَ مُّهُمَّ فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانا مُّبِينًا اللَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُهُورًا ١ أُولَيِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا مِحِيصًا ١

الخزاليان

قيلاً
 قيراً
 قيراً
 هو التقرة في طهر الدواة
 أسلم وجهة لله أخلص بمسه أو توخّهة لله ماثلاً عن ماثلاً عن المقي الدين المقي

بالعدّل

وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ جُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا أَبُداوَعُدَ ٱللهِ حَقّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا ١١ اللهِ مَعَالَ اللهُ الل وَلاَ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَبُّ مَ يَعْمَلُ سُوّ عَالَيْ رَبِهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُّ فَأُر لَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا النَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن وَ تَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَ تَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ( اللهِ عَلَهُ مَا فِي ٱلْسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيء مُّحِيطًا النَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَ لَمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الآبَا

روحها شوزأ تحافيا عما طلماً

الشغ
 الدخل مع
 الحرص

سعته وعباهٔ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَات بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِن ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَإِينَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُو ٱلْكِخَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا النَّهِ إِن يَشَأْ يُذِّ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا المِّنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا النَّالَ

اخفاء، ومواقع الغُنّة (حركثان)
 اخفاء، ومالا بلحث
 العام ، ومالا بلحث



تلؤوا
 تُحرَّفوا لشتهاده
 العزة
 السعة والقُوة

ا يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمُمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَانَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ الْعَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

> فحدد الراء فنفت

احقاء، ومواقع العنة رخركمان الله الرعام ومالا بلقط

عدد ۱ حرکات لروبیا ۵۰ مد۱۱ و ۱۱ و ۱ حدوارا
 مدواحب ۱ و ۵ حرکات ۵۰ مد حسرکنستان

1 ..

يتر بمطون مكم منتظروں مكم الدوائر

**ا فتح** نصر وطفرً

■ نشتخوذ عليكم مثلكم وسنتول عليكم

مُذبُدين
 مُرددين
 الكُفر والإيمان

الدُّرُكِ الأسفل
 الطبقةِ السُّفل

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَلَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّاءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَّاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ يَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعْكُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَامُّ بِينًا النَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي أَلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ عَتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا اللهِ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

مواقع العبة حركتان، ﴿ بفحمم الرا مالا بلفظ ﴿ فَعَلَمُ عد ۱ حسرتات نروس ۵ عد۱ او ۶ و ۱ حسوارا
 عد واحد ۶ او ۵ حرکات ۵ عد حسرکنسال



= جهرة

لا تغذوا بالصيد

اللهُ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنَّا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْض وَنَكَفُرُ بِبَعْض وَبُريدُونَ أَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَلَّذِينَ عَامَنُوا بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمَ أُولَيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورا رِّحِيمًا (أَنَّ) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَلِكَ فَقَالُو ٓ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِ ابَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنَامُّبِينَا المُنْ وَرَفَعْنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابُ سُجَّدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا النَّا

ر) 🌰 بفخیم فلراه 🌰 قنصة

اخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادعام، ومالا بنفط

عد ٦ حبركات بروما ۞ مد١ او٤،و ٦ حبوارا
 مدواخت٤ او ٥ حركات۞ مد حبركتسان

فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُ مُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللهِ وَقَبْلِهِمُ ٱلْأَبْيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوافِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا الله بَلِ رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنُنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الآقَ فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهِمُ أَلِرَّبِا أُوقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ أَلْنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِمًا اللَّهُ اللَّهُ

لحفاء، ومواقع العنة حركتان)
 الدغاء , ومالا بنفط

﴾ منذ ۴ هـرکات ازومـاً ۞ مذ٪ او\$او ٦جـوازا ﴾مدُواجب\$ او عحرکات ۞ مدُ هـــرکنـــــان ۖ ۖ



■الأسباط أولاد يغفوب. أو أولاد أولاده

■زُبُوراً کتاباً فیه مواعط وحکهٔ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـُرُونَ وَسُلِّمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاقُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ. وَٱلْمَكَيِّكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الْآَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهُ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهِ

, یعجم الراء منشة

احقاء، ومواقع العبة احرك
 ادعاد، ومالا بنفط

● مد ٢ حيركات يروماً ● مد٢ او٤او ٢ حواراً • مدّ واحد، ٤ او ٥ حركات ● مد حسركسان

لا تغلوا
 لا تُجَاوِزُوا
 الحدّ ولا تُمرطُوا
 يستشكف
 يانف ويترفع

يَّتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَنْ لُوا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَ هَ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةُ انتَهُوا خَيْرًا لَّحَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَلَيْلُونَ لَهُ وَلَدُّلَّهُ مَافِي ٱلسَّمُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا شِي لَلْ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَسَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَنَّ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا إِنَّ لَهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُ وَإِبِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النيت ، لاولد المؤلف المؤلف المؤلف الدولد الدولد الدولد الدولد الدولو الدولو المؤكدة المؤكدة المؤكدة المؤكدة المؤلفا المؤلفا والمقر والعم

أمحلّي الصيد
 أستُحلّيه

■ خۇڭم ئىخىر ئىون

شَعَالُزُ الله

مناسك الحج . أو مَعَالِمُ دينه

■ الٰهدي ما بُهْدي من الأنعام إلى الكعبة

■ الْقلائد ما بقلّد به اهدی

علامة له

■أميس قاصديس

■ لا يجرمنكم لا يخمنكم

شنآن قؤم
 نغصاکہ لیمہ

الْمُولَةُ الْمُنَائِدَةِ الْمُعَالِدُةِ الْمُنَائِدَةِ الْمُنَائِدَةِ الْمُنَائِدَةِ الْمُنَائِدَةِ

ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا يَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا يَكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَمِ رَاللَّهِ

وَلَا الشَّهُ رَا لُحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلْيَهِ دُولًا عَامِينَ الْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِ لَ رَبِّهِمْ وَرِضُونًا وَ إِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِوا لِنَّقُوي وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلَّإِنَّمِ وَالْمُدُونِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ن فحيد الراء سفلة

إحفاء ومواقع العبة حركتا
 إلى الدعام، ومالا للفط



■مَا أهِلُّ لِغَيْرِ اللهُ به ما ذكر عند ذبحه عيرُ اسم الله تعالى

■ المُنخنقة المينة الحثق

■ الموقودة المينة بالضرب

المُتر ذيةُ · المِتةُ

بالسقوط مي عُلُو ■ النطبحة

المبتة بالتطح

■ ما ذكيتم ما أدركتموه وفيه حياة فدحتموه

■ التُصنب

حجارة حول الكعنة يعطمونها

■ تستقسمُوا: تطب معرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ

 بالأزلام،هىسهامً معروفة في الجاهلية

 فستى ؛ ذنبٌ عظيمٌ وتحرُوجٌ عن الطاعةِ

■ اضطُون أصيب بالصر الشديد

■ مخمصة

محاعة شديده · مُتَجَانِفِ لِاثْم

مائل إليه ومختارله

 الطيّاتُ: ما أَذِنَ الشارع في أكله

■ الجوارح

الكواسب لنصيد من السُّاع والطيُّه

■ مُكلِّين مُغلَّمين لها الصيَّد

■ الْمُحْصَنَاتُ

الْعفائف أو احرائر

■ أَجُورِهُنَّ: مُهُورُهُنَّ



مُتَعَمَّمين بالرواح عَيْرَ مُسَافِحينَ عير محاهرين بالزبي ■ مُتَخذى أخدان مصاحبي حليلاب لىرتى سرأ = حبط بطرل ■ الْفَائط مؤصب قصاء الحاجة ■صعيداً طيباً تراماً . أو وحُه الأرص طاهراً =حوج صيق ■ ميثاقة عهده ■شهداء بالقشط شاهدين بالعدل ■لا يخرمنكم لا يحملنك

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَا لَهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَآذَ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِيمٌ ﴿

■ ينسطوا إليكم يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك = : ق أ



عزَّرْتُمُوهُمْ
 نصَرْتُمُوهُمْ
 عظُمْتُمُوهُمْ

يُحرِّفُونَ الكلم
 يعيرُونه

أو يُؤوِّلُونه وحظا

بصيباً وافياً

خائنة
 حيابة وعدر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُولَيَاكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِمِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مَ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاةِ ةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَ رُفْمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهَ فَبِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِةً وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

ا فأغُريْنا هَيْجُما . أو ألصقُما

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصَ رَيِّ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كُرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا مِنَاهُلُ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلُ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فخرة
 فخور وانقطاع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُو النَّصَرَى غَنْ أَبْنَكُ اللهِ وَأَحِبَو فَ فَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا هَلَ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَفَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَقُومِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّوا عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَ نَقِلِبُواْ خَسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُم مُّؤُمِنِ مِنَ الْآ

إحفاء، ومواقع العنة (حركتان)
 أحماء، ومالا بنفط
 أنفلة

● مد ٦ جنوكات لروما ● مد٢ لو\$او ٦ جنوارا ● مدُّ ولجنهِ \$ او هجركات ● مدُّ هسركسان  بسيرُون المتحبّرين المتحبّرين اللا تأسَ اللا تخرن ما المفرّث به الله تعالى الله تعالى الرحع

فطۇعت
 سۆلەت ورتىت
 سۇلەت أخيه
 جېفته أوغۇرته

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُونَ ١ قَالَرَبّ إِنِّ لَا آَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُ وَذَلِكَ جَزَّ أَالظَّالِمِينَ إِنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْبَا فَبَعَثُ ٱللَّهُ غُرَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

يُعدُوا .
أو يُسنجئوا
خُرْيُ
دُلِّ وهوانّ
الرُّلْفي يفعُلِ
الرُّلْفي يفعُلِ
الطَّاعاتِ وتركِ

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِأَلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِلَى إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتُّلُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْيُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِمُ أَنْ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ الْآ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ الْذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَانْقُبِ لَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللهُ

● مبد ٦ مبركات بروما ۞ مد١٩و١٤ ٩ جبوارا ● مدّ واجبه گا او ۵ مركات ۞ عدّ مبيركتـــان نكالأ
 عُقُونة , أو منعاً
 عن العود
 فتنتة

■ خزّي افتصاحٌ ودُلَّ

صلالته



يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِوَ مَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيهُ مَاجَزًاء أَبِمَا كُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ اللهُ اللهُ يَتُوبُ اللهُ يَتُوبُ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ الْآ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِهِن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوآ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَرَتُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّ

■ للسُخت للمال الحرام ■ بالقسط بالغذل الْمُقْسِطِينَ العادِلِينَ فيما ■ يَتُولُوْنَ يُعرضُون عن خگمك = أَسْلُمُوا آنقادوا لحكم زيهم ■ الرُّ بُانِيُونَ عُبَّادُ اليهودِ ■ الأخبار علماءُ اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ شَيَّ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلْتُورَدَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُداء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُ نَ ﴿ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِاللَّادُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَّهُ وَمَى لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْأَلْ

> م بعجيم الراء معنة

🎾 🌑 احقاء، ومواقع العبة حر 🏑 🀷 العام، ومالا ملقط قَفَيْنا على
 أَتَارِهُم
 أَنْخَاهُهُ على
 أَنْخَاهُهُ على
 أَنْخَاهُهُ على
 أَوْ مِنْهُمُأُ
 شَرِيعهُ شَرِيعهُ طريقاً واصحا طريقاً واصحا وليتُون للدين ليتُون للدين ليتُمرُون ليتُمرِون ليتُمرُون ليتُمرُون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرُون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتُمرِون ليتَمرِون ليتَمرون ليتَمرِون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمرون ليتَمر

وَقُفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَدِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ الْأَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوَكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّ



دائرة می
 بائية می
 بوائب الدّهر

بالفتح
 بالتحد

جهد أيمانهم
 أعُنظها وأو كدها

■ حيطت بطيث

■ أَذَلَةٍ عاماه :

■ أعزة

أشداء متعلّبي 
العرمة الائم

اعتراص معترص

هُؤُوا
 سُخرية

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَّاءً بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِأَلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَإِنَّا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (أَقَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٠ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (إِنَّ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنكُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ إِنكُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ إِنكُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِن اللَّهُ إِن كُنتُ مُ مُّ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِن اللَّهُ إِن كُنتُ مُ مُّ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُ مُ اللَّهُ إِن كُنتُ مُ مُّ وَمِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

■ تثقمُونَ تَكُرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُوبَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوتُ كُلُّ مُطَاعٍ فِي معصية الله ■ صواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُخت المال الخرام الربانيون عُبَّادُ اليَّهُود # الأخبار # علماء اليهود مغلولة رور مقبو صنة عَنِ الْعَطَاء

أبخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْآُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلْ هَلَ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّمِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنداً اللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَيِكَ شَرَّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدَدَّ خَلُوا بِالْكُفْرِوهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُو يَكْتُمُونَ النا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ الْوَلَا يَنْهَ هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَكُيْلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيِّنَهُمُ ٱلْعَدُوة وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَلَّ

مُفتصدة من معتبدلة .
 وهم من أمن منهم
 فلا تأس
 فلا تأس



■ الصابئون عددة الكواكب أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا آُنُزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهُمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَتَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ طُغْيَانَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا حُلْمًا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُنُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ر) فلحيم الراء فلقلة S. C.

ا صد ۱۴ حــرکات اروف 🍎 قـد۱۲ او ۱۶ و ۱۳ حــوار ۱ مدواحف ۱۶ او ۵ حرکات 🌒 قـد حــــرکفـــــان نشة 
 نلاء وعدات 
 معت 
 معت 
 الني يوفكون 
 كيف يضرون 
 عن الدلائن

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةً فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَالِظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ اللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو إِلَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَّمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ٱنْظُرْكَيْفُ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنْظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ريا الحفاء، وموافع العنه (حركتان) (المام، ومالا بلقط

■ لا تغلوا لا تجاوزوا الحدَّ • سخطَ غضب

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَعَلَّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُوا ء قُومِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيل ﴿ لَهِ الْعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَعُ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّا كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهُ تَكرَى كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِ مَر وَفِي ٱلْعَكَ ابِ هُمْ خَلِدُونَ اللهُ وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنزك إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصَدَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِّيسِين وَرُهْبَ أَنَّا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللَّهُ



تفيضُ من الدّمع تغيّبي، به منصنهُ عضضتُهُ الساقط الدي الساقط الدي كُمُّ مُّ حُمُّمُ عَمَّاتُ به وتقتم بالقصد وتقتم بالقصد والبية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْكِرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِأَللَّغُوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُّ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُّطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَيْ

■ الأنصاب حجارة حول الكعنة بعضمومها الكعنة المعضمومها

سهام الاستقسام في احاهلية

■ رجس قدرٌ

■ جُناخ إثُمٌ

ليُلُونكُمْ ليَحْسَرنكُمُ ويمتحسكُمْ

> ■ خُوُمٌ مُخرمُون

الغ الكفية
 واصل الحرم

عدل ذلك مثله

و مال أمره
 عقوبة دئيه

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَميْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّننَهُونَ ﴿ إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُو أَإِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَء امنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ المُ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَاكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ أَلَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّتْلُمَاقَنْلُمِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْنِ وَ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْنِقَ مِ الْأَنْ

■ للسَّارة المسافرين ا البيث الحرام حميع الحرم

= قياماً للناس سببأ لإصلاحهم ديناً و دُنيَا

■ الهذي ما يُهْدَى من الأنعام إلى الكعبة ■ القلائد

ما يُقَلُّد به الهَدْيُ علامة له

■بحيرة الباقة تُستَّ أَدُنها وتُخَلِّي للطواغيت إذا وَلَدَتْ حبسة أنص أحرها دكر ■سائبة

الناقة تستث للأصناء في أحوال غصوصة وصيلة =

النَّاقَةُ تُقْرُكُ للطّو عيت إد. ىگرٹ بائشى

ثم ثنّتُ بأنشَى الفخا لايرك ولا يُحْمل عليه

رد. لقح و لله

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ الْكَعْبَةُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَأَلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمُ الْآَنِ ٱعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْ وَرُحَلِيمُ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِ نَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

كافيما عليكُم أنفسكُم الزموها واحفطوها الزموها واحفطوها المعاصي مس المعاصي المعارية المعارية

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرِّتَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُولُو كَانَءَابِآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِلُ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقَسِمَانِ بِأُللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردَّأَ يُمَن أَبعَد أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْمِنْ

> . فعصم الراء فيقله

وارا المحال

مد ؟ حبركات بروسا 🤲 مدة او \$او ؟ حبوارا مدواحد، \$ او هجركاب 🚇 مد حسركسيان



■ نُرُوح الْقُدْسُ حبربل عليه السلام

■ في المهد

رمر الطُّعبالة قش أوال

الكلام

ا كهلا

حال اکہاں القبة ة

• تخلق

تُصورُ وتَقَدُّرُ

ا الأكمه الأغمى حلقة

■ الحواريس

أعسار عيسى عليه السلام

■ مائدة

حوابأ عليه

طعاء

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرَيةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَيْ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهُ

ا تؤفّتني أخذتني إليك وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُفَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَاللَّا لَكُمْ أَعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلْمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلِمْتَهُ. تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ عَأَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدُقَهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَ أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْأِلْ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّا

پشتیم افراء

الحقاء، ومواقع العبة (حركتان)
 ادعام ، وحالا تُنقط

۱ کنرکات لروف ♥ ۱۵۰۰ او۱۰و ۱ کنوار راحب£ او ۵حرکات۞ مد حسرکنستار

## وَالْمُعِنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى

بِسَ اللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَ تِ وَالنُّورَ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوالَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلُا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِينْءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ إِنَّا فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتْوُا مَاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُعَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَ رَ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

بخعل أنشأ وأندع بربّهم يعدلون يُسوُّون به عيره في العبادة

■قصى أجلاً

کتبه و فدّره • ثمْترُون

تشگُود في البعث أو تخطئونهٔ

= أنباء

ما يىالهم مى العقودات

> ■قرن أمّه

مكُنّاهُمُ أعطياهُمُ

ه مدرار أ

عزيراً كثير الصَّ

.=قرطاس ' ما يُكُنتُ ويه

ما يختب فيه كالكاعد والرَّق

■لا يُنظرون لا يُمُهلُون

احف، ومواقع العدة حركتان
 ادعاد وما لا بنفط

صد ۲ حرکاب لروما ۵ صد۲ او ۱۶ حروارا
 صد ۱۹ و ۵ حرکاب ۵ صد حسرکسان

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَقَالُوا لَوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ ١ قُلُّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُّرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُللِّمَ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُللِّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوا لسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِنْ أُنَّ أُصُونَ أَنَّ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ

لخلطُما وأشكلُما عيهم ما يلبسُون ما يخطُون على أنفسهم فحاق

= للسنا عليهم

أحاط أو مرك • كتب

صب قصى وأوحب ؛ تفضُّلاً

**■ فاطر** مُندح



■ يُطعمُ مُرْرُقُ

أسلم
 ایقاد بله تعالی

من هذه الأمة

قَدِيرُ اللَّهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ . وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ

نفاء وموافع العنة حركمان) 

قلقنة 
قلقنة

● مد 7 حبرکان دروسا ● مد۱ او ۱۰۶ تحوارا ● مدواهن ٤ او ۵ حرکان ● مد حسرکسار

رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ

فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

معدرتُهُمُ أو صلالتهم ■ ضلّ عاب ■ يفترون يكدئون ا أكنة أعصية كثيرة و قرأ صمما ، ثقلا في السمع ■ أساطيرُ الأولير كدينهم السطة ق كتهـ ■ يِنَا وَ ن عنه يتناعدُون عمه بأعسهم ■و قفوا على الناد خسنوا عليها أو غُرُّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُو إِنَّنِي بَرِيُّ مُمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيْعَ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ أَنْظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيِنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْإِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ (إِنَّا

وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِم حُسُوا عَلَى حُسُوا عَلَى حُحُمه تعالى حُحُمه تعالى المحتاة المحتاق ا

بَلْ بَدَ الْمُهُمَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْإِنَّ وَقَالُو آاِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْآُ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ الله وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ النَّ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبُّ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ النا وَإِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعَي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٢٠٠٠)

سِوْلَةُ الْأَنْجُمَالُ ا

ما فرطنا
 ما أعصد وتركما
 أخروس
 الله المساء
 العمر وحوه
 المستواء
 المشقم وحوه
 يتضرغون
 يتضرغون
 ويحتنعون
 ويحننعون

فخاه • مُنلسُون آيسُون أو مُكُنشُون

عدائد

يُرْجَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا أُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ١ مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعُشَّرُونَ اللَّهِا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَاصُمَّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَاإِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الْ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُشِّرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِمِن قَبِلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصَرَّعُونَ الله فَلُولِا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَ انُوايعُمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِيدُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مَا أَوْتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِيدُونَ ﴿ إِنَّا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُ نَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُنَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَةِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُ نَ اللَّا قُلُلًا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُ نَ إِنَّ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُوا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدُ وَوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الطَّلِمِينَ الْأَنْ الطَّلِمِينَ الْمُنْ الطَّلِمِينَ المُنْ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ المِنْ الطَّلِمِينَ المُنْ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ المُنْ الطَّلِمِينَ المُنْ الطَيْقِينَ الطَّلِمِينَ اللَّهُ المِنْ الطَّلِمِينَ المُنْ الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمِلْمِ اللْمُعِلِّ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمِ اللْمُعِلِمِ اللَّهُ الْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ اللْ

خابر القوم
 آخِرُهُمْ

أرانتم
 أخروب

**■ ئَصَرَّفُ** نُكرِّرُ على

■ يَصْدِفُون

يغرضون

■ أزأيتكم
 أخبرُوني

■ جهزه مُغاينةً . أو تَهَاراً

> بالغداق والعشي أول النهار وآخره

فَتَنَّا وَامْتَحُنَّا وَامْتَحُنَّا وَامْتَحُنَّا وَامْتَحُنَّا يَتَبَعِه . أو يتبعه . أو يَعْدُلُه فيما يخكُم به يخكُم به الفاصلين الحاكمين

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواۤ أَهْمَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِي شَكِرِنَ آَنُ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَ ال بِحَهَ لَهِ ثُمَّ تَابَمِ أَبِعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُور رَّحِمُّ (إِنَّ وَكَذَ إِلَّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَإِنسَتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْآقَ قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُعُ أَهُواآءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِنَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَة مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدَّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِي إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ الْآَقُ قُلُلُّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِظَّلِمِ نَ اللَّهُ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُمَا فِ ٱلْبُرِّوا لْبَحْرُومَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارُطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّهِ نِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حَكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْدِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُ نَ إِنَّ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِّوَ الْبَحْرِيَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنِحَ نَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُ نَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَ وَكُذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ إِنَّ لِّكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِكُ فَلَا نَقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ الْهُ

جَرَحْتُمْ
 كُسْتُنْهُ

لا يُفرَّطونَ
 لا يَتوانون .

أَوْ لا يُقصِّرُون

تضرُّعاً
 مُعْلِنِينَ الضَّراعة
 والتّدلل

■ خُفية مُسِرِّينَ بالدعاء

مسرين بالدعاء • يُلْبِسكُمْ يَخْلِطُكُمْ فِ

يعيم القتال • شيعاً

فِرَقاً مُثَلِفة الأهواء

ا بَأْسَ بعض مُنْدَة بعض مُنْدَة بعض مُنْدَة المُنْدِينَة المُنْدَيِنِينَاء المُنْدِينَاء المُنْدُونَاء المُنْدِينَاء المُنْدِي

و الفتالِ مُنورف اعترف

ئَكَرِّرُ بأساليــ مختلِمةِ

غرتهم خذعتهم وأطعمتهم بالباطل تبسل تُخْسَىٰ في حهثم تَعْدلُ كُأْ عَدل تفقد بكا فلباء أبسلوا ځستوا ي البار حويم ماء بالغر نهاية الحرارة استهوتنة أصلته الصور

القرب

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ شَيْ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُوبِ ٱللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ الْإِنَّا قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ مِنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتَّ قُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ



■ آزرَ نقبِ والدِ إبراهينم

مَلَكُوثَ
 عجائث

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَنتَرَهُ بِظَلامِهِ

عَاتَ وعرَّب غَاتَ وعرَّب تحتَ الأَّنْق

 بازغاً طالعاً من الأفؤ

-■ فطر

أَوْخَدُ وَأَنْشَأَ • خيفاً

> ماثلاً عن الباطل إلى الدّين الحقّ

الدين الح عاجمه خاصمه

منطاناً
 خُخَة ونُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ وَكَذَ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبَّاقَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفْلَقَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِ لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاِّلِّنَ الْإِنَّ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَلذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِيء مِمَّا تُشْرِكُ نَ ﴿ إِنِّ وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُكَ جُونَى فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَ إِنَّ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللهِ

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَخْلَطُوا
 بظَلْمِ
 سَبْرُكِ
 اجْسِيتًا هُمْ
 اصْطَعْبُا هُمْ
 لَخَبِطُ
 لَنظُل و سقط
 النَّحُكُمُ
 الفصال بين
 النَّاس بالحَقَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيِّكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهُ مَدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَّيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَت مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ حُكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُ دَوسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـرُونَ وَكَذَ لِكَ بَعَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ ٱصَّلِحِ نَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَي وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَالْجَنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ اللهُ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوْ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُو بِهَا بِكَفِرِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ت لروما ﴿ مد ٢٠و٤ و ٦ حـوارا ﴿ ﴿ احماء، ومواقع العند حركتار، ﴿ معدد ا ٥ حركات ﴿ مد حسركنسان ﴿ : ﴿ ﴿ العاد، ومال ملفط ﴿ فَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَمَاقَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُوا مَا أَنزلَ ٱللهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ <u>ۗ</u> قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورَا وَهُدَى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَوْتَعَلَّمُوا أَنْتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ أَنْتُمْ وَلَا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ وَرُهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَيدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَرُوا لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ١

مَا قَدَرُوا الله .
 مَا عَرَفُوا الله .
 أو مَا عَظَمُوه

 قراطيس أؤراقاً مَكْتُوبَةً مُفَرَّقةً

خۇضىھە
 باطلىھە

مُبَارِكَ
 كثيرُ المافع.
 والفوائد

غَمْراتِ المؤتِ
 سَكُراتِهِ وشدائِدِهِ

■ الْهُونِ الْهُوَانِ

مَا خولْناكُمْ
 مَا أَعْطَيْنَاكُمْ
 مَنَاعِ الدُّنْيا

ا تنقطع بينكم
 ثمرٌق الاتصالُ
 سكمُ

الحرث الحرث الحرث

فَالِقُ الْحَبُ
 شَاقُهُ عن الباتِ

■ فَأَنِّى تُؤفَكُون
 فَكَيْف تُصْرَفُون
 عن عادتِه

قالق الإصباح
 شاق ظلمته على

يياض الهار = حُسباناً

غلامتي حساب للأو قات

≡ خضراً

أخصر عَضاً • مُثراكباً

مُتراكماً كسائل الجلطة

■ طَلْمَهَا

أوَّل مَا يخُرُّجُ من ثمر النُّخُل

■ قلوان

غراحين كالعاقيد

دانية موالمشاول

≡ ينعه

نضجه وإدراكه

≡الجنَّ

الشياطين حيث أطاعُوهُم

. ≖خرَقُوا

الحقلقوا وافترؤا

بَادِيغُ
 مُنْدِغُ ومُخْتَرغُ

مبدع ومعدرع ■ أنّى يكونُ

كيف . أو مِن أين يكونُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ الْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ الْحَيَّانَ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَى كُونَ الْفَى الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَى كُونَ الْفَى الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَى كُونَ الْفَى الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَى كُونَ الْفَى الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَى كُونَ الْفَى الْمَيْتِ مِنَ الْحَيْدِ مِنَ الْحَيْدِ مِنَ الْحَيْدِ مِنَ الْحَيْدِ مِنَ الْحَيْدِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْدُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوا لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِهُ تَدُوا

بِهَا فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

الله وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ اللهِ

قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ

خَضِرًا نُغُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا

قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا

وَغَيْرَ مُتَسَبِهِ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ

لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ كَا عَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا عَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ

وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعُما

يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةً وَخَلَق كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا

حركتان) فيقطيم الواه فلقته

🎾 🌑 احقاء ومواقع العلم - 🍪 ادعام ومالا ملفط سد ۱ حـرکات لروما 🌑 مد۲ و ۱۶و ۱ حـوارا مدواحد ۱۶ و ۵ حرکات 🕲 مد حــرکســان

12.

ذَ لِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللهُ عِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُوهُ وَاللَّطِيفُ ٱلْخَبِرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنَّ وَكُذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دُرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فِنَا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ اللَّهِ

 الأنصارُ لا تُحِيطُ به ا بخفيظ برقيب ■ نُصَرُّفُ نكرِّرُ بأساليب محتلفة • درست قرأت وتعلَّمت من أهل الكتاب ■ غذوا اغتذاء وظلمأ خَهْدُ أَيْمَانِهِمْ أغْلَظَهَا وَأُوْ كَدُها نَذَرُهُمْ نتر کھے = طُغنيانِهِمْ تَجَاوُرهِمُ الحدَّ بالكمر يَعْمَهُو نَ يعُمُونَ عن الرُّشْدِ . أو يتحيرون

لَّيْوَّمِنُنَّ جِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعُدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَةً

يُؤْمِنُوا بِهِ عَأُولُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا



خشرنا
 خمفا
 قُئلاً

مُقائلةً . أو حماعةً حماعةً

إخرف القؤل
 ناطله الممؤه

غروراً
 حداعاً

إقصافي
 التميل

ليقترفوا
 لكنسوا

المُمْترِين

الشاكين

المتردِّدين ع يخرُّ صُون

يَكُدنُون

﴿ وَلُوَّأَنَّنَا نُزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَي يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقُولِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ الله والمُصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَيْرَاللهِ أَبْتَغِيحَكُمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبُ مُفَصَّلاً وَ لَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلَ مِّ رَّبِّكَ بِكُونَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتَكِلُمَتُ كِلِّمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوا سَمِيعُ ٱلْعَلِمُ الْفِي وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوا أَعْلَمُ إِلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ الْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ الْمِلْ

> العبه ، هرکتان) 🔵 باهم الرا عط 🌎 منفتة

سد ۴ حسرکات اروسا ● سد۲:و ۱ و ۱ حسوارا
 سد واحد ۱ و ۵ حرکات ● سد حسسرکسسال

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْعُرْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّاكُثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَهُرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرَكُونَ اللَّهِ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِكُمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ النَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَنْكُرُواْ فِيهَا وَمَا

يَقْتَر فُونَ
 يَكُنْسِبُونَ
 لَفِسْقٌ
 نُحرُوحٌ عن
 الطاعة

ذُلُّ وَ هُوانَّ

= ذُرُوا

🍏 مد ۲ حرکات لروما 🥚 مد۲، و ۱ او ۲ حدوار ا

يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُونَ البُّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ

ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللَّهِ

خوجاً
 مترابد الصيق
 يصقف في السماء
 يتكلّف صعودها
 ملا يستطيعه
 الرّخس
 العدات أو
 الجدلان

المحترب المحت

مثواکم
 مأواکم
 ومستفرکم
 غرتهم
 حدعتهم

فَكَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ إِنَّ اللَّهِ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ مَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ أُلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُو نَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَلُ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِجُنَّ وَالْإِنِسِ ٱلْمَرَالِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَاعَلَى أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُو عَلَى أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُو كَفِرِتَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المَّا الم

فَالتينَ من عذاب الله بالهُرَب. غاية تمكُّكُم واستطاعتكم خلق على وحه يَخْتَلِقُونِهِ مِي

■ بمُعجزين

■ مكانتكم

■ ذُرَأ

الاحتراء

■ الحرَّثِ الزُّر عر

 الأنعام الإبل والبقر والغسم

 ليزدوهم المهلكومة

> بالأعواء = لِتَلْسُوا

ليخبطوا س يَفْتُرُ و ن

الكدِب

وَلِحُلِّ دَرَجَتِ مِّمَّاعِكِمِلُو وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوا رَّحْمَةً إِيشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِ أَبِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِنَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهُ قُلْيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ أَدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظّلِمُ نَ وَهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذُرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَ لَأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الُواْ هَ ذَا لِلَّهِ بزَعْمِهِ مَر وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِناكَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ اللَّهِ مَاكَانَ لِللَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ ساءً مَايحُكُمُ نَ شَ وَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوْشَاءَ اللهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُف اللهُ

■خَرْثُ رَرْغُ = ججڙ مححورة محرمة مَغُرُوشَاتِ مُحتاحةً للعريش، كالكثرم ونحوه غَيْر مغْرُوشاتِ مستفنيةً عنه باستواثها كالبخل = أَكُلُهُ تمرُّهُ الدي يُؤكل منه ■ حَمُولَةً كبارأ صالحة للحش

فرشأ
 صعاراً كالعم
 خُطُواتِ الشيطانِ

طُرُقه وآثاره

سب الحرث ١٥

وَقَالُواْ هَذِهِ عَأَنْعَمْ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَدُّلَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ أُللَّهِ عَلَيْهَا أُفْتِراآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُوا يَفْتُرُنَ إِنَّ وَقَالُوا مَافِ بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ ۚ لِنُكُونِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْنَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمُ وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُو الْوَلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِنَ ١١٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعَرُ وشَتِ وَغَيْرَمَعُ وشَتِ وَأَلنَّحُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْر مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثُمَرَوَ ءَاتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِي اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِ نَّ ١

> منتجد الراء فلننة



مدُ ٦ حبركات لزومنا ۞ مدُ٦ اوغاو ٦ هـوازاً مدُواهِبِعُ او عمركات۞ مدُ حبيركتـــان

ثَمَانِيَةً أَزُواجٌ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزَ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثِيانِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُم صَدِقِنَ الْهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَييْنَ أُمْ كُنتُمْ شُهُداآءَ إِذْ وَصَّحَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَافَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِ نَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَكُنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فِي وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُو حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَ ٱلْعَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ الْأَلْ

آکِل ■ مَسْتُهُ حا مُهْرَاقاً ■ رجسٌ نَجِسٌ أُو حَرَامٌ أهِلُ لِغير الله به ذُكِر عد ذبحه غير اسمه تعالى =غير باغ غير طالب للمُحَرَّم لِلَّذُة أو استثثار = زلا غاد ولامتتجاوز ما يُسَدُّ الرَّمْقَ ≡ ذِي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دائبةً أو طيراً ألحوايًا الْمُبَاعِرَ . أو المسارين

والأمعاة

■ طاعم

ه تأسَّهُ غدائه = تخرُ صُونَ تڭدئود على الله تعالى ه مَلْمُ أحضروا . أو هَاتُوا = بربهم يعدلون يسوود به الأصام = أتــا أَوْرَا ا إملاق ■ الْفو احش كبائر المعاصي



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوا لُوْشُاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُ نَ شَيْ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمُّ أَجْمَعِ نَ إِنَا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَ ذَأَ فَإِن شَهِدُو فَ لَا تَشْهَادُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِذُ كَ إِنَّ اللَّهُ قُلَّ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدِينِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَنَّا أُولَدكُم مِنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نُرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُوا ٱلْفُوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهُ اوَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّادِ لَحَقَّ ذَلِكُمْ وَصَّ كُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (أَنْ)

أشده استحكام قُوْتِه ؛ بالقِسْطِ بالقِسْطِ بالقَدْلِ بالقَدْلِ طاقتها طاقتها أَعْرَضَ عنها أَعْرَضَ عنها أَعْرَضَ عنها

وَلَانَقُرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ عَيَالُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ إِلْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهد ٱللهِ أَوْفُو ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ نَ الْآَهُا وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الْآُونَ الْمُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَة لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُ نَ إِنَّ وَهَذَا كِنَا الْمُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَ تَبِعُوهُ وَاتَّقُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آفِي أَن تَقُولُو ٓ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةً مِّ رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ آسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُو يَصَدِفُ نَ ﴿ الْمُ

> واقع الفنة بحركتان في نفضم الرا الانتقط فنقلة

سد ۲ حسرکاب لروما الله مد۲۱و ۱۶ و ۲ حسوارا
 مدواحد ۱۶ و ۵ حرکات ۱۶ مد حسرکسان

برقأ وأحزابا في الصلالة ۵ قيماً مُستقيماً لا عواج فيه ■ حنيفاً ماثلاً عو الْبَاطِل إِي الدِّينِ الحقِّ ■ ئىنكى عبادتي خلائف الأرص يُخْلُفُ مِعْصُكُمُ بغصا فيها ليتلوكم ليحتسر كم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُ مُ ٱلْمَلَيْ كُذُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْتَكُنْءَ امنتُ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننظِرُو إِنَّا مُنكَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُو يَفْعَلُ نَ الْ مَنْ جَآءَ بِ لَحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِ لَسَّيِّكَةِ فَلَا يُعْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ آنَ قُلُ إِنَّنِي هَدَ فِي رَبِّ إِلَى صِرَط مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْهُ أَنْ أَلَا عَنْدَا للهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ إِنَّ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَت لِيَّالُوكُمْ فِي مَا ءَادَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمُ الْفِقَا



بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحْدِ

المَّصَ (إِنَّ كِنَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَنْزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَآءُ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ شَ

وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَافَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَتًا أَوْهُمْ قَآبِلُون

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو الإِنَّا كُنَّا

ظَلِمِينَ اللَّهِ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَنَسْ عَلَى ال

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ إِنَّ الْمُ

وَ لُوزَنُ يُومَيِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِيثُهُ فَأُرلَتِهِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُ لَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُو بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ الْإِلَّا

وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُو

لِأَدُمُ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُ مِنَ ٱسَّجِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

صد ۲ هرکات اروما ● سد۲ او ۱۱ جموازا
 صد واجب ۶ او ۵ درکات ● سد حسرکستان



خوَ جٌ مِنهُ
 ضيقٌ من تبليد

كم
 كثير

المُنا الله

عدائنا -

لَيُّلاً وهم نائمُونَ

قائلون
 مستریځون

مستريحون بصف الثَّهَار

حعلما لكُم مكاناً وقراراً

مَعَايِشُ مَا تَعِيشُونَ به وَتَحْيُونَ مَا مَتَعَك
 ما اصطررك
 أو مَا دَعَاك

المُاغِرِينَ
 الأدِلَاء المُهابِس

أنظرني
 أخربي وأمهلني

أغويتني
 أضاللتبي

= لأَقْعُدُنُ لَهُمْ لأَثْرَصُدُنَهُمْ

■ مذَّءوماً

معِيباً مُخفّراً

مذخوراً
 مطروداً متعداً

فوشوس لهما
 ألقى في قليبهما

ما أراد

■ ؤورى سنبر وأخمى

■ سو ءاتهما

عوراتهما

■ قَاسِمَهُمَا

حلف لهما

■ فذلاهما

أَنْزِلَهُمَا عَنَّ رُشَّة الطَّاعة

= بغرور

بجذاع

= طفقا

شرعا وأتحدا

يخصفان

يَلُرُ قَابِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ إِنَّ قَالَ فَ هَبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِنَ الْإِنَّ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفْعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكُ ٱلْمُسْتَقِعَ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَاهُم مِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِت اللهَ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارَبُكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّ لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِ بَ إِنَّ الْخَلَادِينَ النَّا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوَّمُّ مِنْ الثَّالِينَ الشَّي

قَالَارَبُّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُوا بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُ نَ (إِنْ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ النَّقُوي ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُ نَ إِنَّ يَبَنِّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُ نَ ١ فَحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ إِنَّا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ إِنَّ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُو ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُرِنَ إِنَّا

الباسا رية .
أو مالا لل يُفتِنكُم لا يُفتِنكُم الله يُفتِنكُم الله يُفتِنكُم الله يُفتِنكُم الله يُفتِلكُمُ الله يُفتِلكُم عنهما يُزيلُ عنهما أو دُرَّيَتُهُ جُنُودُه .
أو دُرَّيَتُهُ جُنُودُه .
أو دُرَّيَتُهُ عنهما يفتل الفحية مساهية الفحيط في الفحي الفحيل المعمد الم

= أقيمُوا ۇنجوھكُمُ

توځهوا إلى عبادتِه

مستقیمیں م**سجد** وقتِ سُجودٍ

أو مكابه

■ أنز أنا عليكُم

أعطياكُم • ريشاً



ازینتگم
 تبابگم

■ الفواجش كنائر المعاصى

البغي

الطلم والاستطالة على الناس

سلطاناً
 حجة وبرهاناً

ا يَهَ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَكُلُو وَشُرَبُوا وَلَا تُسْرِفُو النَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ النَّا قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَ لَا ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَا خَالِصَة يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْم يَعْلَمُ نَ آيَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشُ مَاظُهُرُمِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَ لَإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُو بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَ نَاوَأَن تَقُولُو عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُ نَ إِنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُ كَ اللَّهُ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُل مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالْتُكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَذُ نَ (أَنَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايَنِنَا وَاسْتَكْبَرُو عَنْهَا أَهِ لَيْلِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فَهَاخَلِدُ وِنَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُّلُو مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِاَيْتِهِ ۚ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِنَ الْآيَا

قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَاقَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَافَ الْهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِي لَّالْعُلَمُونَ الْأَلِي وَقَالَتْ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ آلَا إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُواْ بِتَايَئِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَ لِكَ نَجِّرِى ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ عَامَنُو وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

■ اڈاز کُوا فیہا
 تلاحَقُوا فی
 النار

■ ضِعْفاً

مُصاعَفاً يلِخ

يَدْحُلَ

سُمُّ الْجِيَاطِ
 أَثُّ الْأَثْرَةِ

ثُقّب الإِبْرَة

فِراشٌ ؛ أي مُستقررُ

عَواشِ
 أعْمالةٌ كالنَّحُة .

أُعْطِيةٌ كَاللَّحْف

■ ؤسفها
 طاقتها

ا غِلِ جَفَّدٍ وَصِغْمٍ قَادَّنَ مُؤذُنَّ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ
 عِوْجاً
 مُعْوَجَّةً
 جِجَابٌ
 حاجِزٌ
 وهو السُّورُ

الأغراف
 أغالي الستور

بسیماهم
 بغلامتهم

أفيضُوا
 صُبُوا ,أو أَلْقُوا

غَرْتهُم
 حدغتهُم

و تُناهُمُ

نَتْرُكُهُمْ

في العداب كالمسييس

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدُنَارَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِيَنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِ لَأَخِرَةِ كَفِرُ نَ (إِنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فِوُنَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادُوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ أَنَّارِ قِالُوارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ اللَّهُ وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبِرُونَ ﴿ إِنَّ أَهَتَوُكُ إِنَّ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُّونَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْهِ أُ ٱلدُّنْيَا فَالْيُوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَاكَ انُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ اللهَ

فحدم الراء في القطاء الداء في القطاء في الماء في ا

احقاء, ودواقع العبة حركتان؛
 ادعاء ، ومالا بلفظ

سيال حيركات لروما ﴿ مدالوكاو الحيوارا مدواجت £ او هجركات ﴿ مد حسركات

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوم يُؤْمِنُهُ ذَ إِنَّ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَادٍ لَحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِيكُنَّانَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُو يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكَانُو يَفْتَرُونَ ﴿ ا إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِنَ شَ وَلَانْفُسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدِمِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱشَّمَرَ تِ كُذَ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ اللهُ مَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ الله

عَاقِبَتُهُ وَمَآلَ يُغشِي اللَّيْل يُعَطِّي النهار إيحاد الأشاء من العَدَم التَّدُيرُ و التَّصرُ تَنزُهُ . أو كُثرَ خيره وإحسائه ■ تُضرُّعاً الضِّراعةُ والذُّلَّةَ سراً في قلوىكم

= تَأُو بِلْهُ

أمره يَفْتُرُونَ يَكْذِبُون

التهاز

بالليل

■ حثيثاً سريعاً ■ الخلق

■ الأمر

= تبارك

الخفنة

مُظهرين

مُبَشّرات بالغيث • أقلَّتْ

خنلت

ا ثقالاً ا مُثْقَلةً بالماء

 نكدا قليلاً لا خير فيه سادة القوم سادة القوم عمين عمي القلوب سفاهة حمة عقل

وَ ٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّنُ فَ الْآيَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمِ الْ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَل مُّبِنِ ١ يَكُونُ مِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةً وَلَكِنِّي رَسُولَ مِّ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُ نَ إِنَّ أُوعِيتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرِمِ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ نَ آتَ فَا فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ فَا لَكَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ ا قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّا قَالَ يَـ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولَ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ



قوة وعظم أحسام وبحس عَذَابٌ دَابَو آجِرَ آجِرَ

على صِدْقي

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُونَا صِحُ أَمِنُ اللَّيُ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّن كُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءَ مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَ ذُكُرُوا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنْ فَانْظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُو بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَ قَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بِينَةً مِن رَّبِكُمْ هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ ٱلدُّ (١٠٠٠)

ف تقضيم الراء ف سفلة

إخفاء، ومواقع الثَنَّة (هركتان)
 ادعاء ، وما لا بنفط

عد ۲ حرکات لروما → مد۲ اوغاو ۲ صوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکنستان

بَوْآكُمُ

 آلاء الله الله المحمة

 لا تغشؤا

 لا تفسؤوا إفسادا شيديدا المتكثروا المتكثروا الرُّجْفَة الشَّديدة الرُّجْفة المشَّديدة أو الصيحة أو الصيحة مؤتى قُمُودا مؤتى قُمُودا مؤتى قُمُودا المُ

وَاذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًاءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواءًا لاَّءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَى قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّن سَلْمِ رَّيِّهِ قَالُو إِنَّا بِمَ ٱرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَيُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ النَّابِ لَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَا فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُوا يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُو فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا تُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ مَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ اللَّ

الغابرين
 الباقين في
 العداب
 لا تشخستو

لائنَّقُصُوا • صِرَاطٍ طَريق

• عِزجاً مُنتَحَّةً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسَ يَنَطَهَّرُونَ اللَّهِ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَ نَظْرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَ قَوْمِ ٱعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيْنَة مِن رَّبِّكُمْ فَأُوفُو ٱلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَانَبُخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ قُومِدِينَ الله وَلَا نَقَ عُدُو بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَتَلْبَغُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَة مِّنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةِ الْإِعْرَاقِيَا ٧



التخم واقض الحكم واقض الرجمة
 الرجمة
 الرجمة
 الرائمة المشديدة

أو الصيحة = جَاثمين

مؤتى فعودا

ل يُفنوا
 لم يُقِيمُوا باعمين

■ آسى أخرنُ

بالباساء والضرّاء
 المقر والسُقم

وتحوهما عنظرعون

يتدللون ويځصنځون

عفؤا
 كثرُوا عدداً

وغدداً

بَعْنَةً فجاةً

اللهُ وَالَّذِينَءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِ بِنَ الْآَبِيُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُذْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوكُّلُنَّا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِنَ ١٩ وَقَالَ ٱلْلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذِالَّحْسِرُ وِنَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلِ لَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغُنُّكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِكُفِرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَافِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّ أَمُّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُوا قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُ فَ (فَأَ

■ بَأَسْنَا غذابنا ■ مَكْرَ الله عقو بَتُهُ . أو استدراخه

■ يَيَاتاً

= نطّبُعُ

= فظلَّمُوا بها

كفرُوا بها

لبلا

وَلُوَأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللَّهِ أُوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَصَّرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّذِي أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ بَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِهَا وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِا لَبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كُذُ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا الأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمُ لَفَسِقِينَ اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِم مُّوسَى بِعَاينِنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلالهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الثَّا وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

■ حقيق حَدِيرٌ وخلِيقٌ € مین ظاهر لا يشك ميه أزجة وأحاة أخر أمر غُقُوبتِهما ■ خاشرين حامعين للسحرة = اسْتَرْهَبُوهُمْ خوفوهم تخويما شديدأ ■ تلقف تشنع بسلوعة = يافكُون يكدبون ۇيمۇ ھوڭ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِئُ نُحُم بِيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ١٩ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَان مُّرِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِنَّظِرِنَ شَيُّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلَيُّ الْنَا يُرِيدُ أَن يُغِرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَا مُنُونَ اللهُ قَالُو الرَّجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِنَ إِنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِمِ النَّا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُّ ٱلْعَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُو يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِبِنَ (إِنَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْينَ ٱنَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ اللهَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ نَ اللَّهِ فَوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَعُلِبُو هُنَالِكَ وَنقَلَبُوا صَغِرِنَ الْإِنَّا وَأَلْقِي ٱسَّحَرَةُ سَجِدِنَ الْإِنَّا



ما تنقم
 مَا تَكْرَهُ
 ومّا تعيث
 بالسنين
 بالجُدُوب
 والْفُحُوط

قَالُو اءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمَالَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُ نَ الْمَالَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرْ مَّكُرْ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُ نَ ﴿ اللَّهُ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ كَ اللَّهُ قَالُو إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُ نَ آفِي وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِ نَ الله وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُ نَ الْآَ قَالُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِ مَنَ عِبَادِهِ وَ أَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِ مَنَ عِبَادِهِ مِن قَابِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِ أَبِعَدِ مَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَخَذُنَّاءَ ال فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

● مـذ ٣ هـركات لزومـا ● مـنــّ اوءاق ٢جــوازا ● مـنـ ولجبع او ۵حركات ● مـنــ هــــركتــــــان

■ يطيرُوا يتشاءموا طَائِرُهُمْ روژ ده ه شومهم ■ الطُّوفَان الماء الكثير أو الموت الخارف القُمُل = القراد . أو القمل المغروف ■ الرُّ جُزُّ العداث عا دكر من الآيات ■ ينكثون ينقصو عهدهم = دمَّرْنا أهدكنا وتحرنبا = يغرشون يرمغون

م الأسية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّئَةً يَطُّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ وَأَلاّ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِدِينَ الله فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَت مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قُوما مُجْرِمِنَ ١٠ اللهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُولِيمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ لَى إِنَّ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُ نَ (وَأَلَا فَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُو بِعَايَنِنَا وَكَانُو عَنْهَا غَفِلِ نَ اللهِ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّتِي بَلْرَكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُو ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُ نَ الْآ

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ يِلُ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْم يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُوا يَمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجْهَلُ نَ الْمِثْنَا إِنَّ هَتَوُلاً عِمْتَبَّرُمًّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ

مَّا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ أَلْعَيْنَكُم

مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ

أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهِ مِن

رَّبِّكُمْ عَظِمٌ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تُكْثِيثَ لَيْلَةً

وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبْعُ

سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ

رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ

إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مُهُلُكٌ مُدَمِّرٌ

■ أَبْغِيكُمْ أطلُتُ لكُمْ

 يسُومُونکُمُ يُذِيقُونَكُمْ .

أو يُكلُّمُونكُمُ

■ يَسْتَحْيُونَ يستبقون للحدمة

■ بالاءً ابتلاء وامتحال



 تجلّی ربّه للجبل ندا لهُ شيء

> من بور عر شه

مذكر كا مهتتا

معشياً عليه

• سُبِحَانِكَ تشريهاً لك

من مشابهة حلقك

 سنيل الرشد طريق الهُذي = سبيل الغي طريق الضلال = خبطت تطبث س خسداً أحمر من دهب = نحوار صۇت كصؤت البقر ■ سُقط ق أيديهم بدموا أشد النَّدم

قَالَ يَـمُوسَى إِنَّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُر مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهِ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّشَىءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُ لِرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ إِنْ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَلِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْبِ ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ هُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ وَلَا السَقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

شديذ العطند

 أغجلتُم أسبَقتُمْ
 بعادة العحل

ا فلا تُشبِث
 فلا تُسرَّر

الرَّخفة الدُّ الدُّ الدُّ الدُّ

ا فتتلك

مخنتُكَ والتلاءُك

الشَّدِيدَةُ . أو

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ البَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقَنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ مِنَ إِنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَمُعُمْ عَضَبِ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيْهِ وَٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعْرَى ٱلْمُفْتَرِنَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُ نَ الْأِنَّ وَاخْنَارَ

مَن تَشَآَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَآرَحُمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ١

مُوسَىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّيَّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ

ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي



مُذنا إلينك
 أثنا ورجعًا
 إلينك
 غهدهُمْ بالقيام
 ناعمالِ ثقالِ
 الأغلال

التُكاليف الشَّاقَة في التوراة عُرُرُوهُ وقُرُوه وعطَّمُوهُ

ا به يغدِلُون الحقَّ يخكُمُون فيما ايشهُمْ

﴿ وَأَحْتُبُ لَنَافِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُ نَ آنَ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ هُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ١٠ اللَّهِ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لاَّ إِلَهَ إِلاَّهُويُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْ تَدُر فَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحُقَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَامُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَبْجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ حُكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ حُكُمُ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَاءَ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمُ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 قطعناهم فَرَّ قَتَاهُمْ . أو صير ناهم ■ أسْبَاطاً جماعات ۽ كالقبائل في العرب = فانبجست الفحرت ■ مَشْرَبَهُمْ غينهم الخاصة ■ الغمام السنخاب الأبيم ■ المن مادَّة صمعيّة خُلُوهُ كَالْعَسْل = السُّلُوَى الطَّائزُ المعروفَ بالسمايي مُسْأَلْتُنَا حط دُنُو سَا عَنَّا ■ رجزاً غدايا حاضرة البخر قريبةٌ منه ■ يَعْدُون يَفْتُدُونَ بِالْصَبِ المحوم ■ شرّعاً طاهرة غلى وحه الماء ■ لا يَسْبِتُون لا يُرَاعُون

أمر السينت

نبلوهم
 نمتجئهم
 وحترهم
 بالشئة

ه مَعْدُرَةً للاعتذار والتنصل من الدئب ا بَئِيسِ شديد وجيع ■ غُمُوا استكبروا واستقصؤا = خاستين أدلاء مبغدين كالكلاب ■ تأذُن أغلم . أو عرم . أو قصني يسومهم يديقهم = بُلُوْناهُمْ امتحاهم واحترناهم = خلف ندل سُوء = غرض هٰذَا الأذني خطام عده الدىيا = ذرَسُوا

قرؤوا

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُوا بِهِ عَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٠) فَلَمَّا عَتَوْ عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِين الله وَإِذْ تَأَذَّ كَ رُبُّكَ لَينَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُور رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَالسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلَفَ مِن بَعَدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِكْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَنِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصلِحِينَ إِنَّا

نتتقنا الجبل
 قلعناه ورفعناه

غَمَامَةٌ أَوْ سقيفَةٌ تُظِلُ

فائسلَخ منها
 خَرْجَ منها
 بگفره مها

الغاوين
 الضائين

ا اختلد إلى الأزض ركن إلى الدُّليَّا وَرَضِيَى مها

ورطيي مه تخمِل عليه تشدُد عليه وَتُرْجُرُهُ

يَلْهَثُ
 يُخْرِحُ لِسَائهُ
 بالنّفس
 الشديد

١ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُوا مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُ نَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِ لَـ نَأْأَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَاغَ فِلِنَ الْآَيْ أُونَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابَأَوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُنْطِلُ نَ إِنَّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ المُن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِنَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمُثَلَّهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُ نَ اللَّهُ مَن مَهُ دِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأَرْكَيْكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَ لَإِنسَّ لَهُمْ قُلُوبَ لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانَ لَّايسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْإِكُ كَا لَأَنْعُمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُ نَ الْآلِ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِمَ أُوذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَا أَنَ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِأُ نَ شَ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَٰنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِنَّ إِنَّ اللَّهِ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَيِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ مَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَ لَا هَادِي لَهُ وَيُذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُ نَ شَي يَسْكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنْهَ إِلَّاهُو ثَقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَنْهَا

ذَرَأنا
 خَلَقْنَا وأوْجَدُنا
 يُلجِدُون

يبيلُون ويَتْخَرَفُونَ

على الحَقُّ

■ به يغدِلُون بالحَقِّ

يَحكُمُونَ فِيما بينهُم

منستدر جهم الملاك سنتقرّبهم للهلاك

بالإنعام والإمهال = أُمْلِي لَهُمْ أُمْهِلْهُمْ

= جِنْدٍ

خُنُونِ کا یزغمون

= طُغيانِهم

تحاورهم الحدُّ و الكمر

■يغنهُون

يغمود

غي الرُّ شد أو يَتَخَيَّرُون

= أيَّان مُزْمناها

متى إثباتُها ووُقوعُها

= لا يُجلِّهَا

لا يُظْهِرُ هِا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا

■ ثَقُلْتُ

عَظْمَتْ لِسُدَّتِهَا

عنها
 غالة بها

الحقاء، ومواقع العنة (حركتان) المقديم الراقة المقديم الراقة المقاد، ومالا طقط

ا مد ٦ حـرکان نروب ۞ مد٢ او ١٤ و ٦حـوارا مدواحد، ٤ او ٥حرکان ۞ مد حــرکـــار

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُواُلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَاللَّهُ مَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَاصَالِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَاللَّهُ مَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَاصَالِحَا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُونِ فَيَ فَلَمَّاءَ اتَّهُمَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُركًاءَ فِيمَاءَ اتَّهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله ولايستطيعُون هُمُ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءٌ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَنِمِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهُ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آمُرْ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا أَمْرَ لَهُمْ أَعْيُنْ يُنْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَات يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (وَأَلَا)



تغنشاها
 انفناه

قَمْرُثُ به
 هاد تنتُ دُد.

فاستمرت به بغیر مُشَنَّقَة

أَثْقَلَتُ

صَارَتْ داتُ

صالحاً بشراً سوياً مثلنا

فلا ئنظرون
 فلا ئشهلون

ه لا يُنصرون ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَبِّ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا = تُحذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ من أحلاق الثاس وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمر بالغرف المعروب خستة أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسْمَعُوا في الشرع ■ينزغنك يُصِينَكُ أُو وَتَرَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُونَ الْمِنْ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يصر فيك ■نَزْغَ وَ الْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيُ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وسنوسنة أوصارف ■طائف وسُوْسَةٌ ما ٱلشَّيْطِنِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ■يمُذُونهُم تُغَاوِنُهُم الشياطيرُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّف مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا بالإعواء ■لا يُقصرُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لا يكفُّون عن إعواثهم ■ اجتبيتها لَا يُقْصِرُونَ إِنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا الحترغتهامن عندك ■تضرُّ عا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَـذَابِصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ مطهرا الصراعة و الذُّلَّة وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شِنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ ≡خيفة حوفا عبالغُدُو والآصال فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ نَ إِنَّ وَأَذْكُر رَّبَّك أواثل التهار وأواخره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ أو كلُّ وقت ■ يَسْجُدُون وَ ٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ يخصعون ويغتلون لَايسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُنَ الْآنَ

## سيورة الرنفي إن

الله الرحمرا رسي

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّهُ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُ إِنَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرَبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُ نَ الْهُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَانِكَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِ نَ الله المُعِقَّ الْحَقَّ وَبُيْطِلُ ٱلْبَطِلُ وَلُوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ



■ الأنفال العالم

■ وَ جِلْتُ

وفزعت

 يَتُو كُلُون يَقْتَمِدُون

= ذَاتِ الشُّو كَةِ ذات السلاح

والقوة . وهي النقير

■ دَابِرَ الْكَافِرِينَ آخِرُهُمُ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّ مُمِدُّكُم بِأَلْف = مُرْدِقِينَ مُشْعاً بَعُضُهُمْ بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَلَةِ كَةِ مُرْدِفِي إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ يُفشّيكُم التُعاسَ يجعله غاشيا وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء = أمَنَةُ عَن بِرُّحَكِ مُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ أَنْعُاسَ أَمَنَة مِّنَهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية رجز الشيطان وسوسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذِّهِبَ عَنكُورِجْزَ ■ ليربط يشد ويقوي ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدُ مَ اللَّ الرُّغب الخؤف والفزغ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِتُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ■ بَنَانِ أصابغ . سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ = شاقّوا تحالفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ آلَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ا زخفاً ره متجهين شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ نحوكم لِقِتَالِكم شَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرِينَ مُتحرِّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزامُ عَذَابَ ٱلدَّارِ ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ حِدْعة مُتَخَيِّرُأُ إِلَى فِئةٍ مُنْصماً إليها كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ إِنَّ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدِ ليقاتل العذؤ معها دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ ■ بَاء زخع بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ

> ر) • بفجيم الوقاء • بنقته

ا صد لا حـركات نروبا ﴿ مدلا و ١٤ و ١٣ حـوازا ا مدواحب ٤ او ٥ حركات الله مد حــركنـــار

لِيْبَيْنِي المؤمنين
 لَيْبُهِمْ عَلْيْهِمْ
 مُوهِنُ
 مُضْبَعْ
 الفِعْنِ
 الفِعْنِ



فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيتُ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَفِرِنَ اللَّهِ إِن تَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِلَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايسَمَعُ نَ إِنَّ هُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُ نَ إِنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْسَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُ نَ آلَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُ بَ إِنَّ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

يتخطَفُكم الناسُ
 يستنلوكم سرّعة ورّا أو ورا أو تخاه مِمّا تخاهون تخاهون النائية وك الوثاق المؤلين الأولين الوثاق المؤلين الأولين الوثاق

أكاذيبهم

المسطورة في كتُنهم

وَآذَكُرُوۤ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ نَ الله واعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَا نَاوَيُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِبِتُوكَ أَوْيَقَتْلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ شَي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنْدُأْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُواً لْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواْتُينَابِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)

مُكَاءُ وتصدية الصميرا وتصديقا المحسوة وتصديقا المحسوة ا

شرك

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أُولِيآ ءُهُۥ إِنْ أُولِيآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَائَهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ نَ الْآ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُو إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُ نَ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱطَّيِّبِ وَيَعْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنُّمُ أُولَيَ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّهِ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللهِ يَنتَهُوا يُعْفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ الْآيَا وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِر رُ ١

> عد ٦ حـركات لروما ﴿ مد٣٠و٤٠ ٢حـوارا ﴿ ﴿ احتاء، ومواقع العنة ،حركتان، ﴿ تقحيم الو مدواحد € او ٥ حركات ﴾ قد حــركنـــان ﴿ ﴿ العام وما لا تنقط ﴿ فَعَقَلَهُ ﴿ فَعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَ



يوم الفرقان
 يوم بدر
 بالغلوة
 حافة الوادي
 وصفته
 الفشاشم
 حششم

القتال

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِارَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمُتَمَىٰ وَالْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ حُرُّ إِنَّا إِذْ أَنتُم بِأَلْعُدُوةِ ٱلدُّنْ اللهُ فَيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَ تُعَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِل لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَ بِيِّنَةِ وَيَحْنِي مَنْ حَيَّ عَلَ بِيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأُرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ وِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُ رُ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُو إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُ نَ ١

وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ وَلاَّةٍ دِينُهُمُّ وَمَ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُحَكِ مُ اللَّهُ عَنِيرُحَكِ مُ اللَّهُ عَنِيرُ وَلَوْتَرَى إِذْيَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضَّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَيَ ذَلِكَ

■ وتذهب ريخكم تتلاشي ئۇ ئىڭ و دو لتكم طُغْيَاناً أو فيخرا نكص غلى عقبيه وأيي مُدْمِراً

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ)

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

٨ كَالِينَالِ ٨

ا تشقفنهم تطفرت مهم ا فشرد بهم مفرّق وحوّف -= فانبذ إليهم فاطر - إليهم عهدهم على سواء على استواء في العلم سدده ■ سبقوا حنصوا ويحوا من العداب = رباط الخيل حسها في سيل الله = جنحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ كَالِّهِ عَالِمٌ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ الله فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُو إِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُو طَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّا اللَّهِ عَلَّمَا لَهُ اللَّهِ عَلَّمَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْمِينَ الْإِنَّا لَا اللَّهِ عَلَّمَا لَهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمُدُهُمْ فِي كُلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَهُمْ لَايَنَّةُ إِنَ إِنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهِ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُوْمٍ خِيانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِ بَنَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله اللهُ وَلَا يَعْجِزُونَ الله اللهُ وَلا يَعْجِزُونَ الله اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ يَعْجِزُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلْمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمُ فِي اللَّهِ مُولِانْ هُو وَإِن جَنحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ . هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ . هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ



- حسنك الله كافيك

ي حميع

المؤمنين بالغ في حنَّهم

ا يُثخن

يُبَالِع فِي الْفَتُل

عرض الذنيا

بأحدكم

المذية

وَإِن يُرِيدُو أَن يَغْدُعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَدِ لَمُؤْمِدِ نَ شَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمُ لَوْأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ مَكِمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائِنَانُ وَإِلِيكُ مِنكُم مِ نَهُ يَغْلِبُوا أَلْفامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِأَنَّهُمْ قَوْم لَّا يَفْقَهُ نَ اللَّهِ ٱلْنَاخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِ يَكُ مِّنكُمْ مِّ نَدُّ صَابِرَة يَغُلِبُو مِ تُنَيِّنُ وَإِ يَكُ مِنكُمُ أَلْف يَغُلِبُو أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَي يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّباً وَتَقُو اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُور رَّحِمُ اللَّا

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَوَلَا كِنَبِمِّنَ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ فَكُلُو مِمَّا

: الأرْحَامِ الْقَرَاباتِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِم مُ إِنَّ وَإِن يُرِيدُو خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَهَاجُرُو وَجَهَدُو بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَ لَّذِينَ ءَاوَو وَّنَصَرُوٓ أَ لَيْإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعْضُ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَق وَ اللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِبُ اللهُ وَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ إِنَّ وَ لَذِينَ عَامَنُو وَهَاجِرُو وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوۤا أَ لَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَة وَرِزْقٌ كُرِي مُ اللَّهِ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِ بَعَدُ وَهَاجَرُو وَجَهَدُو مَعَكُمْ فَأَ لَيْكِ مِنكُمْ وَأَ لُو ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

## سِورَة البِّقَتِينَ

البَّوْنَجُرُ الْبُونَةِ الْبُرَاءِ الْبُونَةِ الْمُؤْتِلِ الْبُونَةِ الْمُؤْتِلِ الْبُونَاءِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُلِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُلِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْت



فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبِعَةَ أَشْهُر وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمُ عَيْرُمُعْجِزِي

ٱللهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِنَ آلَ وَأَذَن مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ، مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ورَسُولُهُ فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَخَيْر لُكُمُ وَإِن تُولِيُّتُمْ فَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ٱلِّهِ

شَيْعًا وَلَمْ يُظَ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُومُ

فَأَقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَالَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمُ وَالْقَصَرُوهُمُ وَالْقَصَرُوهُمُ وَالْقَعَدُوا لَهُمْ كَلَ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ

وَءَاتُوا ٱلزَّكِ وَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِمُّ اللَّهَ

وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَيَّى يَسْمَعَ

كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْلَمُونَ ١

احقاء، ومواقع العنة (حركمال، ف مقدم ال
 إلى النقام ومالا بنقط ف فقدم

مند ۲ حبرکات لروما ۵ مد۲ و ۱۱و ۲ حبوارا
 مد واحد ٤ او ۵ حرکات آن مد حببرکسیان



■ براءةٌ تَبَرُّؤُ وتناعُدٌ

تبرۇ وتناغذ عير معجزى

> الله عيرُ عائتيں

من عدانه بالهرب

■ أَذَانَ إغْلامٌ وإيذَانً

ء منه ريد. ■ لمّ يُظاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا

الأشهرُ القضتُ

ومصتْ • الحصرُوهُمْ

ضَيِّفُوا عليهم \* مَرْصَدِ طريق وَمَمرُّ فما استقاموا
 على العهد
 على العهد
 غليكمُم
 غليكمُم

بقصوا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُعِن دَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ تُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُولِد يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُولُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِقُ نَ اللَّهُ الشَّمَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَ وَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ وَإِن تَكْثُوا أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوا أَجِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُن كَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِي ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِي ﴿ إِنَّا

> ر) کمند اثراء فنفه

🏓 احفاء ومواقع ابعية حركب ب ادعام ومالا بقط ● صد ٦ حسركات يروف ۞ مد٧ او ١٥ و ٦ حدوارا • مدُواجِب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركة سان

غَيْظُ قلوبهم غضبها
 غضبها
 وليجة
 بطانة
 وأصحات سرً
 بطلت
 بطلت
 سفاية الخاج
 سفي
 سفي المخجج الماء





استحبوا
انتاروا
افتروا
کتسنشموها
کتسنشموها
کتسنشموها
فرارها
فتربعموا
فانتطروا
عارخبت

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنَهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِهُ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْاتَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَى يَتُولُنَّهُم مِنكُمْ فَأَرْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ آلَ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَأَزُو جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فتربُّصُوا حَتَّى يَأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرة وَيُومَ حُنَيْ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ إِنَّ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا لَرُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِ أَبِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحِسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحَتَّ يُعْطُو ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَ هِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ٱللهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱلَّهَ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّن

شيء قدرٌ . أو حبيث = عيلة فقرأ ■ الجزية الحراج المقدّر على رؤوسهم ■ صاغرُون مُنْقادُون أيضاهتون يشابهون ■ أَثْنَى يُؤْفَكُونَ كيف يُصرّ فُون عن الحقّ أخبارَهُمْ عُلَماء الْيَهُودِ أهبانهم لمنسكى

التصاري

■ نَجُسٌ

مَرْيَكُمُ وَمُا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا إِلَى هَا وَحِداً

لَّا إِلَهُ إِلَّاهُو شُبْحَنَهُ عَكَايُشُرِكُونَ ١

 إينظهرة إيعلية الفيدة



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِنُ نَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلَّذِينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَ رُهُمَّانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ نَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَمُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ النَّا

> رمواقع العنه حركتان، 🍅 نفحيم الر ومالا بنقط 🔵 فنفتة

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ عُرْيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِ فَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُعُ ٱلْحَيَهِ وَٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِ لَيُ إِلَّانَفِرُو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرُ إِنَّ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱلنَّنيِّنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ

النّسبيءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ تَأْخِيرُ حُرْمَةِ آخَرَ مُنْفَرِ إلى آخَرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

العبة حركتان العند الرا غلا العالمة مذ ال حركات لزوما ● مذا او الوجوازا
 مد واحد او دحركات ● مد حسركسان

يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوهَا

وَجَعَكُ إِلَىكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِيُّ

وَكَلِمَةُ اللهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَاللهُ عَن يرُّ حَكِم مُ

ٱنفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَ الْأُوجَ بِهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ و بخفّافاً وثِقَالاً عَني أَيَّةٍ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُ نَ اللَّهِ حالة كُنتُم = عرضاً قريباً مغتمأ سهل لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِرَ بِعُدَتَ المأحد سفراً قاصداً عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتُوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ اللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُ نَ الشُقَةُ = المسافة التي تقطع عشقة عَفَا ٱللهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ = ابعاثهم تهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ شَ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ للخزوج = فبطهم يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأُمُولِهِمْ حسهم عي الخُرُوج معكم = عيالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُّهُ فَ اللَّهِ فَ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ الأوضغوا خلالكم وَقِيلَ القَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ

أسرعوا بيتكم بالتماثم

للإفساد

مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُوا خِلَلْكُمْ يَبْغُونَكُمْ

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِ نَ اللَّهُ

الأمورَ الأمورَ درَّروا لك الحيل الحيل والمكالِنة والمكالمكالية والمكالِنة والمكالية وال

لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَمُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَيَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِنْ يَكُولُ أَتُذَنِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فَرِينَ مُصِيبَةً يُعُولُوا قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَكُولُوا وَّهُمْ فَرِحُونَ فِي قُل لَّهُ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَاهُو مَوْلَنَنَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِثُونَ الله عَلْ مَلْ مَرْيَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي أَنَّ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُواللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَ أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُو إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنقَبَّلُ مِنكُمُ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسِالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ١

آ حدركات بروما ﴿ مدة اوغ و الحدوارا ﴿ فَاللَّهُ وَهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

فَلا تُعْجِنْكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعُذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَكِيرِ وَٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ نَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن حُمْ وَمَاهُم مِّن كُرْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمَ يَفْرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَعِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُدَّ خَلَا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُو مِنْهَا رَضُو وَإِلَّمْ يُعْطُوْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا عَادَ هُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُ نَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلِ أُذُنُ خَكِرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُهُمَ عَذَابُ أَلِيمٌ

■ تُزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ تُخْرُح أَرُواحُهُمُ ■ يَفْرِقُونَ يخافون مكم فيتافقون ملجأ حصنا يلحؤوك إليه مفارات كهوفاً في الجيال ■ مُذُخلا سرُّ داياً في الأرص ■ يجمحون يُسْرِعُون فِي الدُّحُول فيه ■ يلمزك

يعيبك

العاملين عليها
 كالجُيَاةِ والكُتُاب

في الرَّقاب
 فكاكِ الأرقاء
 والأسرى
 الغارمين

المدينين الدين لا يجدون قضاءً

في صبيل الله
 في حميع القرب

■ ابن السيل

المسافر المقطع عي ماله

يسمع ما يقال له وَيُصَدِّقُهُ

ا أَذُنُ خَيْرِ لِكُمْ يَسْمَعُ ما يعودُ بالحير عليكم

يُخَادِدِ
 يُخَادِفُ وَيُعَادِ
 تَخَوْمِ صُ
 تَتَحَدَّثُ
الْحُسَادِينَ
 الْمُسَادِينَ
 الْمُسَادِينَ
 يُقْبِصُونَ
 الْمُسَادِينَ
 يَشْخُلُونَ فِي
 الْخِيرُ والطاعة
 الخير والطاعة
 كَافِيتُهُمْ عِقَاباً

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّا أَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَنْ تُنَزُّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهُمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُو إِنَ اللَّهُ مُخْرِج مَّا تَحْذَرُ نَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ كَ إِنَّ لَاتَعْنَذِرُو قَدْكُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَة مِن كُمْ نُعُدِّب طَآيِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِ نَ اللَّهُ ٱلْمُنفِقُونَ وَلَمُنفِقَتُ بعضهم وابعض يأمرون بالمنكروينهون عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُو ٱللهَ فَنَسِيهُمْ إِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُ بِ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَاَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابَمُ فِي اللهِ عَذَابَمُ فِي مُ اللهُ

و ٢ حــوارا ( المستخط المستركسان المستخط المستركسان المستخط المستخد المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل ا

صد ۹ حرکاب لروما ۱/ مد۲ و ۱۶ و ۹حوارا
 مد واحد، ۶ او ۵حرکات ۱۰۰ مد حسرئسسان

أوط ه

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولا وَأُولَدُا فَسْتَمْتَعُو بِخَلَقِهِمْ فَسَتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاصُوا أُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ اللَّا أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَاد وَثُمُودُ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَنْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُلُهُم دِ لَبَيّنتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو أَنفُسَهُمْ يَظٰلِمُ نَ إِنَّ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنُونَ وَلَمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِلَمْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْكَ سَيَرُ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينُ حَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَحَكِم مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَلَهُ وَاللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلّه وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنتِ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْمٌ وَرِضُونٌ مِنَ ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ اللهَ

٥

يَتَأَيُّهَا ٱللَّيْ يَحْهِدِ ٱلْحَكُفَّارُوا لَمُنَفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ هُمْ جَهَ مُ مُوَيِثُسُ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُو وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِوَكَ فَرُوا بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرا لَمُنْ وَإِن يَتُولُوا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَمُتُرْفِي ٱلْأَرْضِ مِ وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ١ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنَ ءَاتَ مَا مِن فَضِّلِهِ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ فَلَمَّآءَاتَ هُم مِّن فَضَّلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعُرضُونَ الْإِنَّا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ اللَّهُ ٱلرَّبَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُو هُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُّ بِ إِلَى ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِمُ الْآ

اغُلُظ عليهم شَدُّدْ عليهم مَا نَقَمُوا مَا كِرَهُوا

وما عانوا تجوّاهُمْ

مايشاحۇن بە بىما ئىسھىم ■يىلىمۇرون

يعيلون



ا جهدهم طاقتهم ووسعهم الا تنفروا اللحهاد اللحهاد المنتخلفين المنتخلفين عن الحهاد المنتخلفين كالنساء المنظمة المنظمة

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَكَرِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُو ٓ أَلَ يُجُهِدُو بِأُمْوَ لِلْمَ وَأَنفُسِهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُو لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ شَيُّ فَلْيَضْحَكُوا فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِلَى رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبْدًا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَلَقَعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُو وَهُمْ فَسِقُونَ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ فِي وَإِذَا أُنْ لَتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَرْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُ فَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْكَ لَا يُمَالُ فَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُ نَ ١ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَعِيمًا ٱلْأَنْهِ رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِمُ اللَّهِ وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثَمِّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ النَّ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ اللَّهُ وَلِاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ

= الخوَ الفِ النساء

المُتَخَلَّفات عر الحهاد

 المُعَذِّرُ ون المعتدرون بالأغدار

الكادبة

: فتصبه

إثْم أو دنْتُ ■ تغيضُ عَمْلٍيءُ به

حَزَنَّاأً لَّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُ نَ شَ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ وَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا

مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ

برجس فدر عرامة عرامة وحسراما يتربعن يتنظر الدوائر نوب الدهر ومصائبة المشؤء المشؤء

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمُ قُل لاَتَعْتَ ذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكْنتُهُ تَعْمَا نَ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُ نَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِ بَ اللَّعْ اللَّعْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللَّلِي اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللِّلْلِمُ اللللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ اللْلِمُ الللْلِمُ اللْلِمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّواتِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ (إِنَّ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُ مُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُور رَّحِمُ اللهُ اللهُ عَفُور رَّحِمُ اللهُ

> فتده الراه فقله

Eul ()

سد ۲ حبرکات لروما به سد۲ او ۱۵ و ۲ حبوارا
 مد واحد ۶ او ۵ خرکات ۱۰ سد حسرکنستان

مرفوا وتدرُبوا وتدرُبوا تُنكي بها حسناتهم وأموالهم سكن طُمانينة أو رخمة مؤجون

قُبُولِ التَّوْية

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَدُّ لَمُهُ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِينَ فِيهَ ٱلْبَدَا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُ هُو نَعَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّبُهُمْ مَّرْتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِمِ إِنَّ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُومِمْ خَلَطُوعَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ خُذِمِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَثُرَّكِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنْ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنِتِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْفَيْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللَّهُ

> سد ۱ حبرکاب لروف و سد ۱ او ۱ او ۱ حبوارا سد واحد ځ او ۵ حرکاب و سد حسرکسسان ، ب پ ادعام ، وسالا بنفط

■ ضراراً مُضَارَةً للمُؤمِين

# إرضاداً ترقحا والتطارا

■ على شفا

على طرف وحرف

= جُرُف

هُوَّةٍ ، أو ىئىر لم ئىس

بالحجارة

ء هار متصدّ ع ،

أشفى على التهدّم

= فانتهار به

فسقط السيال بالبالي

■ تقطّع قُلو بُهم تتقطع أحراء

بالموت

وَ لَيْنِ اللَّهِ مَا يَعْدُ وَالْمُسْجِدُ اضِرَارَا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَدُنا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله لانقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَى مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ شَي أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُام مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَادِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَانِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِنْ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

= السَّالِحُونَ المجاهدون أو الصائمون الحدود الله لأوامره وتواهيه كثير التأوه بحوفا من رَبُّهِ الْعُسْرَةِ الشُّدَّةِ والضَّيق يَميل إلى التَّخَلُفِ عن

الْغُزُ اهَ

61 5 m

• يزيغ

الجهاد

ٱلتَّكِيبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّيِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَمَ يَظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواۤ أُولِي قُرْبِكَ مِن بَعْدِ مَاتِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِدِ اللَّهِ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةِ وَعَدُهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلَّمُ الله وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل مُرْفِشًا إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ شَ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يُزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِمُ اللهُ

جارځیث
 مع سعیها
 لایرغبوا
 لایترفغوا بها
 نصب
 نصب
 نعت ما

مُخاغةً ما

يغيظُ الكفار
يُعضنُهُمْ

 نیالاً شیناً یُسال
 ویؤحد

لينفؤوا
 ليخرنجوا
 إلى الحهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوَّابُ ٱلرَّحِ مِنْ اللَّهِ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِةِ نَ شَ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِيرةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَآبِفَةً لِيَّنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللهُ







شذّة وحشوبة

🔳 يُفْتَنُونَ

بالشُّذائد

■ ما غنتم

ومشقتكم

سُورَةِ التَّوْنُةِ

يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُو قَـنِلُو ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلَمُو أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبَ شَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةً فَمِنْهُم مَّ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو فَزَادَتُهُمْ إِيمَناوَهُمْ يَسْتَبْشِرُهِ نَ الله وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفِرُونَ اللهُ أُولَايرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَدَّكُّرُونَ شَ وَإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَة نَظْر بِعَضْهُمْ إِلَى بِعَضِ هَلْ يَرَحَكُم مِّنَ أُحَلِ ثُمَّ ٱنصرَفُو صَرف ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ النالله لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن مِنْ

رَءُوفَ رَّحِيمٌ اللهُ فَإِن تُولُّوْ فَقُلُ حَسْمِ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ لاَ إِلَهُ اللهُ لاَ إِلَهُ اللهُ الله

عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْصِل عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ



﴿ إِخْفَامُ وَمُواقِعُ الثَّنَّةُ (هَرِكَتَانِ) ﴿ الْحَفْظُ الْمُثَامُ وَمُالًا بِلَقْظُ الْحَرَانِ الْعَلَامُ وَمِالًا بِلَقْظَ

ه مد ۹ حـرکات لرومنا ● مد۲ او ۶ و ۹ حــوارا مد واهت ۶ او څخرکات ● مد حــــرکــــــــار  قَدَم صدق سابقة فصل ،
 و مشرلة

> رفيعةً • بالقسط

بالعدُّلِ • حميم

ماء بالغ. غاية الحرارة

## بِسَ لِللَّهِ أَرَّ مُراً إِنَّ حِيمِ

المَرْ تِلْكَءَ ايْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهِ ٱكَانَ النَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَيِّمٍمْ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَندًا

لَسَحِرْ مُّبِنُّ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدُبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِنَ بَعْدِإِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَعَبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُ الْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيمِ وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَالْقَصَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَالسِّنِينَ

وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا إِلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ بِعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْذِلَكِ فِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱلله فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ں 🔵 بقحیم الراء 🔵 بنقلہ

﴾ ● احقاء، ومواقع العنة حركد , بين ادغاد وبلا سقط ا عد ۱ حسرکات اوروما ﴿ عد۱ او۱ و ۱ حسوارا ﴿ الله مدواهب ٤ او ۵ حرکات ﴿ عد حسرکست، ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰنِنَاعَ فِلْ نَ اللَّهِ أُولَيِّكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهِدِيهِ مَرَجُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّعِ مِر (أُ) دَعْوَ هُمْ فِيهَا سُبْحَنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعْوَ هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَينِهِمْ يَعْمَهُ وَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلْفُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أُوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَلِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ

أجلهم لأملكوا وأبيدوا تحاورهم الحذق الكفر عممهون يغمهون

لَقُضِي إليهم

المناسبة الم

الرُّشْد أو يَتَخَيَّرُونَ

الضُّرُ اللاء
 الحهْدُ واللاء

■ دُعانا لَجَنبه

مُلْقَى لجنَّه

استمرً على حالته الأولى

■ القُرُون الأمم

خلائف
 خلماء

لا أقراكم به
 لا أغلمكُم به
 لا يُفلخ
 لا يُفورُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ ذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْآَ قُل لَّوْشَاءً ٱللهُ مَاتَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىكُمْ بِهِ فَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِدُ نَ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُ نَ اللَّهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُ كَ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بِيِّنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَكِفُ كَ الله وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظِينَ إِنَّ الْمُنظِينَ إِنَّ

دَفْع وطَعْنٌ شديدة الهثو بصارتها بألوال كالمخصود

■ ضرَّاء نَائِنَةِ وَ بِلِيَّةٍ

= مكر

■ عَاصِفٌ

= أحيط بهم

أهلكوا = يُنفون

يُفسدُون = زُحرُ فها

السات ■ خصداً

بالماحل

زروعها و لم ثُقمْ

🕳 لم تغنّ لإئتك

وَإِذَا أَذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِثَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُونِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِحَتَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِف وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَنِحَ هُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُلِّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَهَا أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كُأْلِلَّمْ تَغْنَ بِ لَأَمْسِ كُذَ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِعِ (وَأَ)

الزالان وعشر

النجرية

■ لا يرْهقُ لا يغشي

قتر دحال معه سواد

د دلة • ذلة

أثر هواي

**≡ عاصم** مانع من عدانه

مانع من عدانه • أغُشيتُ

كسيت والبست

مكانكم الرموا مكالكم

=فزيّلنا سِنهُم

فرقنا وميرنا شهم

= تبلوا

تختر وتغلم

■فائنی تُصرفون مکیْم یُعدل کُم

عر الحق

■ حقَتْ

ئىتت

اللَّذِينَ أَحْسَنُو ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً أَرُكَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ نَ ١ أَن وَ لَذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّ اتِ جَزَّاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّة مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُ. كَيْرِكُ أَصْعَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُ ان اللَّهُ وَيُومَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وُكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكًا وُهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُ نِ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ نَاوَييْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِانَ اللَّهُ الْعَنْ فِل اللَّهِ اللَّهُ الْعَنْ فِل اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِمًا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ إِنَّ قُلْمَ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَلَا بَصْرَومَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَلُ فَأَنَّ ثُصَّرَفُونَ آيًّ كُذَ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ا الله تفضيع الراء الله سقله

ا فائني ثوفكون المكيف عُصر فود عرا قصد السبيل لا يهدي لا يهندي تأويله تفسيره أو عاقبته الم

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُمَّ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤُفُّكُ نَ إِنَّ قُلُهُ لَا مُنْ شُرَكًا بِكُرْمٌ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَ يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوكِيفَ تَعْكُمُ وَ اللَّهِ وَمَا يَكَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَدُ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ أَيْفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبّ فِيهِمِ رَّبِّ ٱلْعَلَمِ نَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأْتُو بِسُورَة مِّثْلِهِ وَ دْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُننُمْ صَدِقِ نَ اللَّهِ بَلْكُذَّبُو بِمَالَمْ يُحِيطُو بِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ إِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَ نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّامِ نَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ وِ لَمُفْسِدِنَ إِنَّ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي وَمِمَّاتَعُمَلُ نَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُوا لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ

المقدم، ومواقع الفتة حركتان المقدم الرا
 البعام ومالا بلفظ الفقلة الفقاء ومالا بلفظ المقالة ا

سد ٦ حبركات لروسا ۵۵ مد٦ و ١٥ و ٢ حبوارا
 مد واحب٤ او ٥ حركات ۱۵ سد حبركنسبار

العنين دلائل سوتك العنين دلائل سوتك العني العني العني العني المرافق ا

فَاتْسِ الله بالهرب

وَمِنْهُم مَّ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْكَانُو لَا يُبْصِرُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ نَ ﴿ وَيُومَ يَحُشُّرُهُمْ كَأَ لَّمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا سَاعَة مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُو بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِنَ ﴿ إِنَّا لَرُيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُّ نَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّة رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم إِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِ نَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَلايستَتْخِرُونَ سَاعَة وَلايسْتَقْدِمُ نَ (1) قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَدَاكُمُ عَذَابُهُ بَيَدًا أَوْنَهَا را مَّا ذَا يَسْتَعَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُ نَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْ مُ بِهِ عَهَ ٱلْتَنَ وَقَدْ كُنْ مِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُو ذُوقُو عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ جُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَنَّ) ﴿ وَيَسْدَ أَعِثُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱنَّدَامَةَ لَمَّارَأُو ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِ لَقِسْطِ وَهُمْ لَايْظُلُمُ نَ ١٩ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ الْفِي هُوَيْحَى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُهُ كَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا أَنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَة مِ رَبِّكُمْ وَشِفَآء لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِدِ نَ الْإِنَّ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُو هُوَخَيْرِ مِّمَا يَجْمَعُ نَ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُو مِنْهُ مِن قُرْءَان

الغم والأسنف في أمر مُعْتَنَى به = تُفيضُونَ فيه تَشْرَعُونَ فيه ما يَبْغُدُ ومَا يَعيبُ ■مثقال ذرَّةِ وَزُنِ أَصِغِرِ نُمُلَةٍ

= التُدَامةُ

= أرَأيتُم

أخبروني = تَفْتُرُ و نَ

تكدئون ■ في شأنٍ

■ما يَعْزُبُ

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهُ وَمَايِعَ زُبُعَ رَبِّكَ مِ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي

ٱستماء وَلا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١

■ العزّة العلدة والقُدرة العددة يخرُصُون يخرُصُون يكدرون عما يستؤيه يستؤيه اليه تعالى المنطاب

حُجّة ويرهال

أَلْآ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُ نَ اللهِ فِي ٱلْحَدَ وَٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِ مُ إِنَّ وَلَا يَعَدُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْكَ هُوَالْهُمْ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِللهِ جَمِيعًا هُوَا سَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَالِيمُ اللَّا إِنَ لِللهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَــُدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُركَاءً إِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُ نَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِسَمْ حُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ قَالُو ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱسْمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطُن مَن أَنْقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهِ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ إِنَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْكَ اثْمَ إِلَيْنَامَ جِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انُو يَكُفُرُ نَ إِنَّا

■کبُر

= غُمَّةً

غطم وشثي طويلاً ■فأجمعُوا أَمْر كُمْ صمموا على إملاكي صيقأ وهمأ ■ اقْضُوا إلى اتمدوا قصاء کُم فی

لا تُمْهِنُون

■ نطبع يختم

■ لتَلْفتنا لتنوينا وتصرفنا

الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِاَيتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاء كُمْ ثُمَّ لَا يَكُن أَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّة ثُمَّ أَقْضُوا إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُ نِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُرُمِّنَ أَجْرَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْأَيْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِاللِّنَا وَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِنَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِ مُعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم إِلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِ أَبَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا مِهِ بِعَايَئِنَا فَاسْتَكْبُرُو وَكَانُو قَوْما مُجْرِمِ نَ (فَنَ) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ الِنَّ هَذَا لَسِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَن عِندِنَا قَالُوٓ الِنَّ هَذَا لَسِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَاجَاءَ كُمَّ أَسِحْرُهَ ذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُ نَ الْإِنَّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُّ لَكُمَا بِمُؤْمِدِ نَ الْ ينتلبهم ويعدنهم ويعدنهم ويعدنهم ويعدنهم الموسع عدات بهم التواد المومكيا التحداد والمحملا المهم مصنى الملكها وأدهنها وأدهنها الطبع عيها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِهِ ﴿ وَإِنَّ فَلَمَّاجَاءَ أَسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُو مَا أَنتُم مُّلْقُ نَ آلَهُ فَلَمَا أَلْقُو قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِنَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُ نَ آيُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّة مِن قَوْمِهِ عَلَى خُون مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ هِمْ أَ يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِ نَ (اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِن كَنْخُ ءَامَنْ مِ إِللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِ نَ ﴿ فَالُّو عَلَى لِلَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَة لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ (مُ) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِنَ (إِنَّ وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتا وَاجْعَلُو بِيُوتَكُمْ قِبْلَة وَأَقِيمُوا أَصَّا أَهُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِدِ نَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُولِهِمْ وَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُو حَتَّى يَرُو ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿



بغياً وعدواً
 طلماً واعتداءً

آلآن
 آلآن ثؤمن

آیة
 عثرة وعطة

بوأنا
 أشكا

مبؤأصدق
 مثر لأصالحا
 مؤصيا

المُمنترين
 الشاكيس
 المُترال لين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ دَّعُوتُكُمافَ سُتَقِيماوَلَا نَتَبِعآنِ سَيل ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُ إِسْرَءِيلَ وأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ إِنَّ عَالَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِ نَ اللهُ فَ لَيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَفِلْ نَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُصِدُق وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُ نَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْكَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِنَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّابُو إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِينِ نَ وْنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ نَ اللهُ وَلَوْجاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمُ اللَّهِ

> فحيم الراه فتفية

سد ۲ حرکات لروما شد۲ و ۱۶ ۱۹ حدوارا مد واحد ۱۶ ۱۹ محکلت هم حد کسال

العُداب ، أو السخط ه حنيفاً ماثِلاً عن الباطن إلى الدِّينِ الْحِقِّ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهُ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُو كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَدَ قِٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِنِ اللَّهِ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ عُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ أَنَّاسَ حَتَّى يَكُونُو مُؤْمِنِ نَ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِدُ نَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُو مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْم لَّا يُؤْمِدُ نَ شَ فَهَلَّ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْامِن قَبْلِهِمْ قَلْ فَ نَنْظِرُو إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِيرِ فَي النَّيْ ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُو كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ النَّاسُ إِن كُنكُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِ نَ إِنَّا

سُورَة مُورَا

إِسْ الْرَّكِنَ الْمُ الْمُ الْمَا الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا أُخكمتْ آياتُهُ نُطّمتْ بطماً مُنْفناً

ا فُصَلَتُ مُرِّفَتْ فِ الشريل

يَشْنُون صُدُورهُمْ .
 يطوونها على .
 الغداؤة .

 يستغشون ثيابهم يُبَالِعُون في التَّستُر

د ۱ حرکات لروس مد۲ او او ۱ حـوارا این استان می احقاد، ومواقع الفته احرکتان استان میشد. د واحد ۱ او محرکات مد حــرکتـــان ایناد ومالا سقط استان میشد.



المنظو تحم المنظو تحم المنظو تحم المنظوم المن

بَعِلرٌ بِالنَّعْمَةِ ، مُعْتَرُ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَب مُّبِ نِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِ 'بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِمُّ بِنُّ إِنَّ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّة مَّعْدُودَة لِّيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُو بِهِ يَسْتَهْزِهُ نَ اللهُ وَلَبِنَأَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُرُ إِنَّ وَلَ إِنَّ أَذَقْنَهُ نَعُمَاءَ بَعَدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التُّيِّ التُّيِّ الْفَرِحُ فَخُ رُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ أَكَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَة وَأَجْرُكِ رُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ صَدْرُكَ أَ يَقُولُو لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء وَكِ لُ إِنَّا

> ) 🌎 نفحتم الراه 🌎 فنفته

احقاء، ومواقع الغنة حركتان)
 ادعاد، ومالا بلقط

مد ٦ مبركات لروما ك مد٢ و ١٥و ١ مبوارا
 مد واحد، ١٤ او ٥ مركات ي مد حسركستان

لا يُنخسُون
 لا يُنقَصُون شيئاً
 من أحورهم
 خبط
 مطل
 مؤية
 شكً
 عورجاً

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَ لَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُور مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْت وَ دُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَندِةِ نَ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُو لَكُمْ فَعَلَمُوۤ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَلَّا إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُ نَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَدِ ةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَدُنَ النَّا أُلْبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو فِيهَا وَبَطِل مَّاكَانُو يَعْمَدُ نَ ١١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَة مِ رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِد مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةً أُكَيِّك يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَ نَارُمُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهُ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ م رُبِّك وَلَكِنَ أَكْثَرُ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَوْمِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَ لَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُهُ لَا أَلْأَشْهَدُهُ الَّذِينَ كَذَبُو عَلَىٰ رَبِهِ مَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱخْلِدِنَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجا وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُ نَ الْأَ

) مذ ؟ حـركات لزوما ۞ مذ؟ اوءًاو ٢جـوازا مذواجبهً او ٥حركات ۞ مذ هـــركئــــان الله مغجزين التين عدائه الو أراده الا تجرم حقالة الله المخالة المخالة

الدران المالات

وتثتب

■ ارائشم أخروبي

 ■ فغمیث اخمیث

أُ. لَيْهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحْمِنِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُو يُبْصِرُ نَ إِنَّ أَكْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُ نَ آنا لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُو ٓ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُ إِنَ إِنَّ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ لَأَعْمَىٰ وَ لَأْصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلًّا أَفَلا نُذَّكُّونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٍ مُّهِ بِنَّ اللَّهِ أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله عَمَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَانَزَلَكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱرَّأَي وَمَانَزَى لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الْإِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِن رَّبِّي وَءَالَنْنِي رَحْمَة مِنْعِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ شَ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّهُم مُّلَقُو رَبِّمْ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَحْهَدُ نَ إِنَّ وَيَقَوْمِ مَ يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَى تُهُمُّ أَفَلَانَذَكَ رُبُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي ۖ أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدُلْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدُلْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱصَّدِةِ نَ ﴿ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَ تُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَ يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيُّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيء مِمَّا تَجُرُمُ نَ (٢٠٠٠) وَأُوجِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْآَ وَصَنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا يُخْطِبِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُ نَ الْآَثِ

تزذري ئىشخىقر

المُفجزين
 التين الله بالهرب

■ يُغوِيكُم يُصلَكُمْ

فعلی إجرامی
 عقات دئی

■ فَلا تَبْتِسُ فَلا تُحْرِنْ

• بِأَغْيِننا بِجِفْظِنا وكلاءتنا ■ يحلُّ يجتُ ■ التَّنُورُ

التنور تُنُورُ الحَبزِ المَعْرُوفُ

مُجُونِها
 وقت إجرائها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها



اراد دیف ن الباء

■ سآوي سألتحيءُ

أقلعي
 أمسكى عر إثرال

ي ں. المطر ■ غيض الماءً

. ميس مده مقص و دهب في الأرْض

■ الخودي

حىل بالمؤصل ، بُقداً

ملاكأ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّعَلَيْهِ مَلَأَمِن قَوْمِهِ سَخِرُو مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُو مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَّا تَسْخُرُ إِن اللَّهِ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُخِزِيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَاب مُّقِ مُ وَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَاوَفَارَا لَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ إِلَّاقَلِ لَّ إِنَّا فَا لَكُ فَا اللَّهُ وَقَالَ أَرْكَبُوا فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَعْرِنهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُور رَّحِيُّ الْنَّاوَهِيَ تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَنْبُنَّ أَرُكَ مَعَنَا وَلَاتَكُمْ مَّعَ ٱلْكَفِرِنَ ١ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَ رَّحِمْ وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَسَتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدالِّلْقُوْمِ ٱظَّٰلِمِ بِنَ ﴿ فَا اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحِ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْمَكِرِينَ ١

> نعبة احركتان؛ • بغضم الر ط • عنقله

احقاء، ومواقع العدة ، هركتان ؛
 اربا ادعاد ، وما لا بنقط

● مد ٦ حبركاب بروسا ۞ مد٢ او ١٤ و ٦ حبواراً
 ● مد واحب ٤ او ۵ حركات ۞ مد حـــركمــــان

بُرُ کاتِ
حیرات نامیاتِ
 فَطُرنِی
 خَلَقِی وَأَبْدَعْنِی 
 مِلْواراً
 عربراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَلَاتَسْتَكُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِنَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُ مِن ٱلْخَسِرِ نَ اللَّهُ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكم مِنَّا وَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمَم مِّمَّ مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِمُ إِنَّ تِلْكَ مِنْ أَبِلَهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِهِما إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْ أَفْصِيرً إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِبَ اللَّهِ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَفُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُو إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوا مُحْرِمِينَ (أَنِي قَالُولِ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَنَّهُ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَا

ا احقاء، وموافع العبة حركبان المحمد الر إنا ادعاء، ومالا بلغط المعند المعند 🍅 مد ٦ مترکات لرومیا 🧆 مد۲۰ولاو ٦هـوازا 🕳 مدواهم، څ او ۵ مرکات 🔮 مد حسرکستان الْمُوْرُونُ هُوْرُونُ ١١

الفرالقا وعشير

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنِّ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي مُ مِّ مَّا تُشْرِكُ نَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُ نِ ( إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ٓ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَط مُّسْتَقِيم الْإِنَّ فَإِن تُوَلِّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتِ نَاهُودًا وَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَة مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُمُ مِّنْ عَذَابِ غَلِظٍ الْمُ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُو بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ وَعَصُوْ رُسُلُهُ وَ تَبَعُقَ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعِنِدِ (إِنَّ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ مُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ ثُونُو اللَّهِ إِلَّا وَإِنَّا رَبِّ قَرِيب مُّجِ بُ

الْعُرْبُ

اغتراك
 أصائك
 لأشظرون

لا تُمْهلُون • آخِذُ بناصِيتها

مَالِكُها وقادرٌ عليها

شديد مصاعف

متعاطم متكثر

مُعايد للبَحقُ مُحاس

= جبّار

= عنيد

■ نفداً

هلاكاً ■مريب

مُوقع في الرَّبِية والقيق

> مقاء ومواقع انعبة وهركدس 🔵 نفحمه ال غام ، ومالا يُلطُل

صد ٦ هـركاب بروسا ن مد٧ او ١ و ١ هـوارا
 مد ولجيع او ۵ هـركات ال مد هــركتـــان

الله قَالُوا يَصَلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ ذَا أَنْنَهَ مَا أَنَ

نَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُن بِ (أَنَّ)

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِرِ إِنَّ وَيَقَوْمِ هَنْدِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَّكُمْ عَذَابُّ قَرْبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُ بِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاصَلِحا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِيَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِ نَ الله كَا لَهُ يَغْنُوا فِهِما أَلا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُوا رَبُّهُمُّ أَلا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْشُرَى قَالُوا سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِهِ فِي فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِرْ أَطِ ﴿ إِنَّ وَامْرَأَتُهُ قَابِمَةً

 أزأيتم أنحبروبي ■ تخسير حُسْرَ الِ إِنْ غصيته ■ آية معجزة دالةً على سۇتى ■ الصيحة صوت من السماء مُهْلِكُ = جاثمين ، ۾ ريا ٿيو. ميتين قعو دا سلم يَغْنُوا لمْ يُقِيمُوا طويلاً في زُعَد

■ بعجل خنيد مشوي على الححارة المحماة في خُفرة ■ نُكرَهُمْ

أتكرهم وبمر أؤجس منهم

أحس في قلبه مبهم ■ خيفة

يحو فأ

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّهِ

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزَ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا و مُجِدُ كثير الحير لَشَيْءُ عَجِبُ إِنَّ قَالُو أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإحساب ■ الرَّوْغُ الحوف والمرغ وَيَرِكَنَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد يَجِدُ لَّهُ فَكَادَهُبَ ■ أوْاة كثيرُ التَّأوُّه من عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱنرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُ طِ ١٠٠ حوف الله = مُنيبُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنْ بِ إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَ آإِنَّهُ راحعٌ إلى الله ■ سيء بهم قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنَ دُرد (١٧) وَلَمَّا بالُّتَّهُ المساءة ىمحيثهم = ذرعاً جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَقَالَ هَذَا طاقة وؤسعا ه عصيب يَوْمُ عَصِبُ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا شديد شرَّهُ يُهْزَعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقُومِ هَـ وُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ يسأوقى بعصابهم بعصأ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُحَذِّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِ لُأ حاحة وأرب إِنَّ قَالُو لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُر دُ ■ آوي أنصم . أو أستله الْهُ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِ دِ إِنْ قَالُوا بقطع بطائمة يَـ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَى يَصِلُو ٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

> وازا ﴿ إِخْفَاء، ومواقع النَّفَّةُ (سركتانَ) ﴿ تَصْغَيْمِ الرَّا ـــانِ ﴿ وَمَاهُ ، ومالًا يَنْصُدُ ﴿ فَتَطَلَّةُ

● صد ۱ خبرکات اروم ۱۱۰۰ مدً۲ او ۱۱و ۹جوازا ● مدواحب ۱۶ او ۵ حرکان ۱۶۰۰ مد جببرکستان

مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِبِ اللَّهِ مَا أَصَّبْحُ بِقَرِبِ

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة مِن سِجِيل مَّنضُ دِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندُريباكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُو ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُو ٱلْمِحْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَحْمُ مِخَيْر وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ إِنَّ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْ يَالُ وَلْمِيزَاتَ بِلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِنَ اللَّهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرِ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِ ظِ إِنَّ قَ اللَّهِ يَشْعَيْبُ أَصَادُ تُلَكَ تَأْمُ لُكَ أَن نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَا قُنَا أُوأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَتُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ أَرَّشِدُ اللَّهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُشْمَرُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تُوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِلَهُ



■ سبجیل طیس طبع بالبار ■ منشود

- مسلوب مُنتابع في الإرسال م

مُسوّمة مُخلّمة للعداب

■ يوم مُحيطٍ مُهْلكِ

■ لا تبخسوا لا تنقصوا

■ لا تَعْشوا لا تُفسدوا أَشدُّ الإفساد

■بَقِيَّةُ اللهِ ما أَنْفَاهُ لكُدُ من الحلال

> ■ أرأيْتُمْ أخبرُ وبي

■ لا يجر منكم لا پکستگ

■ رهطُك

مسودا وراء ظهُورِ كُمّ

■ مكانتكم عاية تمكُّمُ م

أمركه

=ارْتقبُوا التطروا

■ الصّحة

مُهلك = جاتمين

ميتين قعودا الم يغنوا

> ر عد المُدا

هلاكا ۽ بعدت

مىكٿ

لم يُقيمُوا طويلاً في

صوت من السماء

حماعتث وعشيرتث ■ و راء كُمْ ظهرياً وَيَنْقُوْمِ لَا يُجْرِمُنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَيْصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أُوقَوْمَ هُودٍ أُوقَوْمَ صَلِحُ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم بِعِدِ اللهِ وَاسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيعٌ وَدُودُ دُ اللَّهِ عَالُو يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرامِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَ لَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُلَكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَ قَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ وَأَتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ وَرَقُومِ أَعْمَلُو عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْتِيهِ عَذَابْ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُو رَتَقِبُو إِنِّي مَعَكُمْ رَقِبُ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُو مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُو فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَأْنِ لِنْ يَغْنُو فِيهَا أَلَا بُعْدَالِمَدْيُنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُ دُ (فِنْ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ اللهُ إِلَى فِتْرَعُونَ

🔴 صد ٦ حركات نروب 🧑 صد ۱ او ۱۶ و ٦حـوار ا 💛 💮 احفاء، ومواقع العد 🌖 مد ٦ دعاء، ومواقع العد 🌖 مد واحب ٤ او ٥ حركات 🥚 مد حــركـــــان

وَمَلاِ يهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِدِ الْآ

المُولَةُ هُولِيْ ١١

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُ دُ اللَّهُ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعَنَةُ وَيُومُ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِم وَحَصِيدُ اللَّهِ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُّ فَمَا أَغُنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ لَأَنَّا وَكَذَ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمُ شَدِ دُلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمَ مِحْمُوعَ لَّهُ أَنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُّسَّهُ دُّ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُهِ دِ إِنْ أَيُومَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفي ٱلنَّارِ لَهُ مُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِ قُ النَّا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

يَقُدُمُ قَوْمَهُ
 يَتَقَدَّمُهُمْ
 الزَّفْدُ المرفُودُ

■خصيد

المحصود •غير تعنيب

عيْر تخسبر وإهلاك زفيرٌ

إخراخ التفس من الصدّر

■شهيقٌ ردُّ النَّفَس إلى الصدُّر

■غيْر مجْذُودٍ غيْرَ مَقْطُوعٍ

عافِی الأثرِ ؛ كالزرع

العطاء المعطى لهم

● سد ۳ حـرکاب دروسا ﴿ مد۲ و او او حـوارا • مدواحب ۱ او ٥حرکاب ﴿ مد حــرکلـــان ﴿ ` ` عالم وسلام

ٱلسَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالَ لِّمَا يُرِدُ

النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْذُوذِ إِنَّا

لا تطغؤا
 لا تحاوروا
 ما حُدَ لَكُمْ
 لا تمينوا
 إلفا
 ساعات
 القُرون
 الأمم
 أولوا بقية
 أصحاف مصل
 أثرفوا
 أغياوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّوُلا ءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنَهُ صِ الْبَا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرُ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونَ ١ ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهُ كُرِنَ الله وَاصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُصِلِّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُصِلِّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّهُ لَا يُصِلَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصِلِّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ لَا يُصْلِيعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَرْلُوا بَقِيَّة يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَّرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ إِنَّ وَمَاكَانًا رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُ نَ اللَّهُ

أمرتحم

أحدُثث أ

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِنَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ الْإِنَّا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانْتُيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِلَّا وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ الْإِنَّا وَانْفَظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ الله وَيلَّهِ عَينُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعَبُدُهُ وَتُوكَلَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكِ بِغَفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ البَّهَا

سُورُةُ يُوسُبُونَ

الرِّيلُكَ ءَاينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ

بِمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ

لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّاواً لشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ إِنَّا

يختبيك
 بصطميك أمور
 عطام
 تأويل الأحاديث

تغيير الرؤيا عضية ■غصنية

حماعة كماة

المارين المارين المارين

■ ضلال حطاً في صرف محنّنه إليه

اطْرَحُوهُ أَرْضاً
 ألْفُوه فِي أرضي

يخل لگم
 يخنص لگم

ىعيدۇ

غيامة الجُبُ

ما أطلم من فغر البشر

يمبالانما) أوالرّوم

■ السيّارة

المسافرين عيرتع

يتوسُّعُ في الملادُّ

= يلُّعب

يسابق بالسهام

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نُقَصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوَّمُّ مِن اللَّهِ وَكُذَاكَ يَجْنَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَّا أَتَكَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِمُ إِنَّ اللَّهُ الْقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُو لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ (١) ٱقْنُلُوا يُوسُفَ أُوِا طَرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ ، قُوْمًا صَلِحِينَ إِنَّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُوا يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ شَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُو إِلِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ﴿ عَالُوالَهِنَّ أَكَلُهُ ٱللِّرِيُّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

■ أَجْمَعُوا عَزَمُوا وصَعَمُوا

نَسْتَبَقُ
 نَصْنَاقُ في الرَّمْي
 بالسّهام

■ سۇلڭ زينت أو سهنت

زيست او سهد: • واردهُمُ

مَنْ يَتَقَدِّمُهُمْ لِسْتَقَيِّ الم

= فأدّلى دَلُوه

أرُسلها في الحُبُّ اليملأها

■ أسرُّوه أخموهُ عن بقية

الرُّ فقة

بضاعة متاعاً للتّجارة

متاعا للتجاره • شرؤهٔ

> باغوة ■ **بخ**س

مُثُمُّوضٍ لَقُصاناً طاهراً

أكرمي مثواة
 احعلي محل إقامته

كريماً عالبٌ على أمرِه لا يقهرُه شيء ،

ولا يدفعه عنه

■ أشدَهُ

مُتهى شدّته وقوّته

فَلَمَّا ذَهَبُوبِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَعِعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّنَا لَهُ مِ إِلْمُ هِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ فِي وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُرُ فَ شَيْ قَالُوا يَتَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُوحَكُنَّا صَدِقِنَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلَ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُ نَ إِنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارُةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَ بُشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَة وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُ نَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِنَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِصْرَلِا مُرَأَتِهِ:أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ شَا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْما وَكُذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآَيُ

> ) : 🌰 تفقيع الراء منشة

إخفاه، ومواقع الفنة (هركتان) - الفام ، ومالا يُلفظ

مدُ ٦ عنوكات لزوماً ۞ مدُ٦ او 1 او جنوازا مدُ واجِب \$ او ٥ حركات ۞ مدُ حسر كسسان

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَبَ ■ زاودثهٔ تمحّلتُ لمُواقعته وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَايُّ إيّاها ■ هيت لك أسرع وأقبل إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُ نَ شَيَّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِمَا عماذ الله **=** أعوذ بالله مُعَاذاً لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ ■ الخلصين المختارين لطاعتنا = قدّت قميصة وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَاسْتَبْقَا قطعته وشقته و ألفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلَّفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ وحدا قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ خرق لحبُّهُ سُويُداء قلبها أَلِيمُ الْمُ اللَّهِ عَالَ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدْ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَذِبِنَ إِنَّ وَإِنَّانَ قَمِيضُهُ قُدًّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ



هَنَدًا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَ لِبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ

الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَكَ هَا

عَن نَّفُسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنرَ هَا فِي صَلَلِ مُّرِنٍ الْأَلَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّاوَءَ امَّتْ كُلُّ وَحِدةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَسَى لِلَّهِ مَاهَنَا ابْشَرَّا إِنَّ هَنَا آ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَوَدِنَّهُ عَن نَّفْسِهِ عَالَّسْتَعْصَمُ وَلَبِ لَمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لَيْسَجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِ ٱلْسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِدُعُونَفِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُرُ مِنَ ٱلْجَهَانَ المُنَّا فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُدَّالَمُ مُنَّا بَعَدِمَا رَأُوْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنَّ أَرْنِيَ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنَّ أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِتُنَابِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقًا نِهِ عِ إِلَّا نَبَّأَثُكُما

وسائد يَقَكَسُ
عَلَيْهَا
حَلَيْهَا
حَلَيْهَا
دَوِهِشْنَ برؤية
جَمالِهِ الفائق
حَدشْنها
خدشْنها
حَاشَ لَهْ
عَاشَعُصَمَمُ
الْمُتعَامَا
فَاسْتَعُصَمَمُ
الْمُتعاماً

عِساً يؤول الى تحدّر

■ مُتُكَا

۵ مد ۳ حبرکان اروما ۵ مد۲ او ۱۰و ۲ حبوارا
 ۵ مد واحد ۶ او ۵ حرکان ۵ مد حسرکنسان

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ

مِلَّةُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِأَ لَا خِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

الْفَيْمُ السنقيمُ. أو الثابث المستقيمُ. أو الثابث بالبراهِين عجاف مهازيل جداً التغيرون تغيرون تغير

وَالْبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَّنَّا أَنْنُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضِّلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَ رُ النَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّتُ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فِي يَصَعْجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَ إِلَّا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُ أَنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ أَبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُو لِلرُّءْ يَاتَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَا لَعَبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

قَالُو ۚ أَضْغَتُ أَحْلُم ۗ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِ نَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَآدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِّنُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُ نِ إِنَّ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ سَبْعُ عِجَافَ وَسَبْعِ شُابُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱنتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُ نَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادِيا أَكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِدُ نَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُ نَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيُ ﴿ إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِ تَّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِةً قُلْبَ حَشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱكْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ إِنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ أُللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينَ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينَ (أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدَ ٱلْخَابِينِ فَيَ

المنعاث أخلام تحاليطُها وأناطِيلُها

> ■ اذگر تدکر

بغد أمنة
 بغد مُدَّةِ طويلة

• دَأَباً

دَائس كعادتكُمْ في الرراعة

ثخصِئون
 ثخنون
 الندر للزراعة
 إيضاث التاس

يُمْطُرُون فتُخْصَتُ أراصيهمْ

اراصيهم عيغصرون ما شائه أن يُغ

كالرَّ يْتُون ما مال الن**َسُوة** 

ما حالُهُنَ

■ما خطَبُكُنَ ما شأنُكُنَ

حاش لله
 تىرىها لله

■حصحص الحقَّ طهر والكشف بعد حفاء



- **■مكينً** دو مكانة رفيعةٍ
- يتبوّاً منها
- يتُحد مها مثرلاً ■جهَزهُمْ بجهارهمُ
- أعطاهم ما فدمُوا لأخله
  - بضاعتهم
- ثمن ما اشترۇة من الطّعام
  - رحالهم

أوعيتهم التي فيها الطعامُ ا وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ إِللَّهُ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ إِللَّهُ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةً إِللَّهُ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِّي عَفُور رَّحِمُ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱتُّونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِنٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَا مُر إِنْ وَكَذَ لِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّةُ نَ إِنِّ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُو عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ نَ ١ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِلَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُ نِ إِنَّ قَالُوا سَنْزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِذُ نَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَنُوا بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آ إِذَا ٱنقَلَبُوۤ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُ نَ الله عَلَمُ الرَجَعُو الله أبيهِ مَ قَالُو يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكُ تَلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ اللَّهِ لَحَفِظُ نَ اللَّهُ

■ متاعهم طعامهم . أو رحالهم ■ ما نبغى ما بطلت من الإحسان بعددلك ■نميرُ أهلنا نَحْنُ لَهُمُ الطُّعَاهِ من مصر ■ مو ثقاً عهدا مُؤكداً باليمين = يحاط مكم تهلكوا حميعا ■ و کیلّ مطَلعٌ رقيبٌ ■ آوي إليه أخاة ضم إليه أخاه

> ■فلا تنشس فلا تُحزَنُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِ نَ لَيْ وَلَمَّافَتَحُو مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَبْغِي هَــــــ إِضَــعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ اللهِ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الله وقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُو مِلْ بَابِ وَحِدُ وَ دُخُلُو مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغُنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّدُ نَ لَا إِنَّ وَلَمَّا دَخَلُو مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

السّقاية النترب أباء للنترب أنّحد للكيّل الدي أمد الدي أمد الدي أمد القافلة القافلة السّقاية السّقاية السّقاية السّقاية المك كميل المرسف درّ با لتحصيل عرصه

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَوْدُ نَ ﴿ فَالْوَا وَأَفِّبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِمُ اللَّهِ قَالُوا تَألَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَرِقِ نَ الله قَالُوا فَمَا جَزَؤُهُ إِن كُنتُمَّ كَذِبِ نَ اللَّهِ قَالُو جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَ وَهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ (فِي فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَاءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدُ كَذَلِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُو آلِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّانَ لِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ: إِنَّا إِذَا لَّظَ لِمْ نَ الَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَتَ سُوا مِنْهُ خَكَصُوا نِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْأُخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ نَ الْهِ ٱرْجِعُو ۚ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِ نَ ﴿ إِنَّ وَسَالِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُّ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ مُ اللَّهُ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَنْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كُظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَأَلِّهُ تَفْتَوُّاْ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّي

مغاذ الله
 تُعُودُ بالله معاذاً
 استيئسوا
 يئسوا

■ خلصوا نجياً ثفردوا لشاحي واستناؤر

> ■ العير القاصة

• سۇلت رتىڭ أة

سهَت

ی خزی ■ کطیم

الع<u>بط</u>

• تفتأ د نفأ ولا تر

حرصا
 مریصا مشمسا
 علی اهلاك

• بشي أشد عمَي

وَحُزْنِي إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ

ا فتحسّنوا تعرفوا ■روح الله فرحه والتفنسة هرال من شدّة يخو ح ا بصاعة أتمان • مُزجاة ردشة أو رشه ■ آثرك احبارك وقصيت ■ لا تشريب لاغومولاتأس ■ فصلت العير فارقت عريش معشر ■تُفلُدُون استفهر ر ■ ضلالك

> دهانت عن الفكوات

يَكِنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَيْكُسُوا مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَ يَعَسُمِ رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُ نَ الله فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا أَضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصِدِّةِ نَ اللَّهِ عَلَمْ مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِدُ نَ شَي قَالُو أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِءِ بِنَ شَا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِ الرَّحِمِ اللهُ ٱذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِ نَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُ فِ إِنَّ قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (فَأَ

سفحدم الراءفنفله

احقاء، ومواقع العبة حركتان
 ادعام، وعالا بنفط

من 7 حركات لزوما ● مدّ اوغاو ٢ حوازا
 مدّ واجب ٤ او ٤ حركات ● مدّ حسركسان

■ آؤى إليه ضمَّ إليه

البدو
 البادية

انزغ الشيطان أنسد وحرش

= فاطِرَ

مُبْدِعَ

أجْمَعُوا أمرهُمْ
 غَزَمُوا عليه

الغرب الغرب

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِءِ بِنَ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِ مُ ﴿ اللَّهُ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُو مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِ نَ ﴿ وَإِنَّ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلْسِّجِينِ وَجَآءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِ الْبَعْدِ أَن تَنْ عَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ١٠ ١ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوْجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

کائینُ
 غاشیةُ
 غاشیةُ
 عقویة تغشاهٔهٔ
 بغتهٔ
 فخاهٔ
 استیاس
 باسا
 عیرةٔ
 عیرةٔ
 عطةٔ
 عطة
 عطة
 بخنی

وَمَاتَسْنَا لَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِ نَ ١ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُ وَ إِنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُ نَ الْإِنَا أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْسَيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ بَ لَاللَّا قُلْهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَى ۖ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِدُ إِنَّ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاء وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مِنْ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِدُنَ شَ

> ئاں 🔴 نفحتہ الراء 🕒 فنقلة

اجفاء, ومواقع العنة خركتان
 ادعاد, ومالا بنقط

● مد ٦ حبركات لروما ﴿ مد٦ او١٤ و ٦حبوارا ﴾ ● مدواخب٤ او ٥ جركات ﴾ مد حسركسسان ٧

## المُنْ الْمِعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّالِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِي عِلْمُ لِمِعِلَّا الْمُعِ

بِسُ لِللهِ أَن مُوالر حِي

الْمَرْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنَبِ وَ لَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِ رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِدُ نَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ

عَمدِ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى لَعرَشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلّ

يَجْرِي لِأَجَل مُّسَمَّى يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِدُ نَ آَنُ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِيَ

وَأَنْهَرا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ

ٱنتَّهَارً إِنَّافِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُ نَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَع مُّتَجَوِرَت وَجَنَّت مِّنْ أَعْنَب وَزَرْع وَنَخِيلُ صِنُوانَ

وَغَيْرُ صِنُوان يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَحِد وَنُفَضِّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْت لِقُوم يَعْقِدُ نَ إِنَّا

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقِ

جَدِيدٍ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ مَ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُ نَ إِنَّ

دغاثم وأساطيس

€ رواسي جبالأ ثوابث

 يغشى اللّيل الله يحعل البيل سام بشهار

> ■ صنوات بحلاب يخمعنه

أصل واحد • الأكل

التُّمر ١٠٠٠

■الأغلال الأصواق من الحداد



 المثلاث العقوبات الفاضحات لأمثالهم ■ ما تعيضً الأرحام مَا تُنْقَصُهُ • أو تسقطه ■ بمقدار لقدر وخد لا بتعدّاد سارب بالتهار داهت به ی طريقه ظاهرأ = معقبات ملائكة لغفث في حفظه = وال ناصر سي مُرهُب ■ الشقال الموقرة بالماء ■ المحال المُكايَدةِ . أو القوة

أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَسْيِتَاتِهِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ بِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرْ وَلِكُلِّ قُوْمِ هَ دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدَ رِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَّةً مِّنكُم مِّن أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفٍ إِلَيْ لِيُعْلِ وَسَارِبُ بِاللَّهُ رِبْ لَهُ مُعَقِّبَت مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَمَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ شَ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلنِّقَ لَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سُدِيدُ ٱلْمَحَ لِ ﴿

 بالغذر والآصال أوائِل النهارِ
 وأواخِرهِ

**≡ بِقَدَرِها** عقدارِها

استجدة]

أبدأ
 الرُّعُوةُ تَعْلُو على
 وجهِ الماء

ارابيا مُرْتَفعاً مُنْتَفِخاً عَلى وجُهِ السَّلِلِ ﴿

> ا زَبْدُّ الحَبْثُ الطاقِ موق المعادن الدائمة

جُفاءٌ
 مُرْمِيًا مطْروح

المهاذ
 أنفراش

لَهُ دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِكَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ إِنَّ وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَ الْأَصَ لِ ١ ﴿ فِي قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوتِ وَ لَا رَضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَنَّ تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضًا أَفْلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُ مَن وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُركًا ٓ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُواْبِهِ } أُولَيِّكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَهَ دُ اللَّهِ وَلَيْ



يَدُرَءُونَ
 يَدُوغُون
 يَدُفُون
 عاقبتُها الخار
 وهي الحَاتُ
 يَقْدُرُ
 يُصِيَّفُه على من
 يشاءُ
 الله

رحع إليه نقلُمه

ا أَفَمَنَ يَعْلَوُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَّ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِي أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَبِ إِنَّ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّ رِلْ الْكَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا مِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرّيّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْ كُهُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنَّ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَاللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (فَ) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاءُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِيِّةً قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَذَب (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُ بُ إِنَّ

طوبي لهم عينت طيت هم في الآحرة مرحه متاب نونتي ورخوعي يياس داهية تعرغه ماليلايا فأمليت

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَ يِ الْآَ كُذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَم لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَ بِ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَنْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لُوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعاً وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ دَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بُرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُو ثُمُّ أَخَذُ يُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَ بِ الْأَبُ أَفْمَنُ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُو مَكُرُهُمْ وَصُدُّواعَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَدِةِ ٱلدُّنيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَقِ الْأَلْ

) مد ٦ صرخاب لروسا مد٢ او ١٤ و ٦ صوارة الله المداع ومواقع الشَّة حركان الله المحمد الرام المحمد ال



أكلها
 ثُمَّةُ هَا الذي يُؤْكِلُ

سرمه سو ■ فآب

مرجعي للحزاء

■ أمُّ الكتاب

اللَّوْحُ الْحَقُوظِ. أُو

العلمُ الإلهِيُ

لا مُعقب لا زَادُّ وِلا النِّطِل ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِم وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُو وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّرُ رُقِيُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً قُلْ إِنَّمَا أُمْرَثُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَ إِلَيْهِ مَعَ بِ الْآَثَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرِبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَقِ الْآَبُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّة وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَ بُ يَمْحُوا ٱللهُ مَايِشاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ. أُمُّ ٱلْكِتب (أَيُّ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُوْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعَ ٱ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّرِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَ الرَّبُ

> المحمد الراء المثانة

♦ احفاء ومواقع القدة حركة
 إنهاد ومالا بلقط

● مد ٦ حبركات لروما ، ، مد٣ او\$او ٦ حبوارا ● مدواحب ٤ او ۞ حركات ۞ مد حسركسان

باذن رئهم
 سيسيره وتوفيقه

■ الغزيز العالب . أو

الدي لا مثل له

الحميد

المحمود المُثنى عليه

■ وَيُلَّ هلاك أو حسرة . أو وادٍ

ي حهم ■ يستحبُون بختاروں

ويؤثرون

يَثِغُونها عَوْجاً
 يَظُلُبُونها مُعُوحَةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَي بِاللهِ شَوِيدَا اللهِ عَلَمُ ٱلْكِنَبِ اللهِ شَهِيدَا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَبِ اللهِ

## المُولِعُ إِبْلَاهِ عِينَا اللهِ اللهِ

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهُ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرَّمْرِي الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الْ الْرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلَ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِدٍ ١ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَسَغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشاء ويهدى من يَشاء وهُو الْعَزيزُ الْحَكِمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِنَكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِنَكُلُّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّهِ

> ف نفحيم الراء ف مقلة

) مند ؟ حبركات لژوميا 🤲 مد؟ او ١٤ و ٦ هنوار إمد واهب ۽ او شحركات 🌑 مد حسيركسسار

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُديفُونكُمْ . أو بكسونكم إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ **ع يستخيون** يستثقون للحدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ائتلاء بالنعم والتقم ذَلِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِمُّ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ ■ تَأْذُن رَبُّكم أغلم إعلاما رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شُنهة ميه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ إِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُوۤ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقع في الريبة والقىق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِدُ ١ اللَّهُ مَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ = فاطِر مُندع • بشلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَ لَّذِينَ مِنْ ححة وبرهاد بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تُدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُربِ إِنَّا هُو قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

مـدُ ٦ حـركات لژومـاً 
 مـدُ٧ او ١٥ و ١ حـوازاً 
 مد واحمـه ١ او ٥ حركات 
 مد حــركدــــان

مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُّونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرِمِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَابَ لَنَّا أَن نَّا أَي كُم بِسُلَطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِدُ نَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ مَا سُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُ نَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ سِ فِي مِلْتِنَا فَأُوْ حَي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلطَّالِمِينَ إِنَّ وَلَنْسُحِنَا كُمُ ٱلْأَرْضَ مِ الْبَعْدِهِمُ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ اللَّهِ وَاسْتَفْتَحُو وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِ دِ (فَ) مِّ وَرَآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدٍ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ مَا مُثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ

خاف مقامی
 موفقه س یدی
 دست استفتخوا
 استفتره سه
 عنی انطالیان
 حاب
 حبار
 منعاصه مکتر

عنید معادد شخص ، محدت نه صدید

■ صدید ما سیل من خساد أها اکر پتجرعه

سكنف شعة سيغة بسيغة

■ عاصب شديد لهنوب الربح

مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَلُ ٱلْبَعِدُ ١

سرزوا
 مرخوام لعبور
 محیص
 ممحی ومهرب
 سلطان
 سلطان
 سلطان
 سلطان
 سلطان
 سلطان

بمغييثي من العداب

أَلَوْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذِهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِغُلْقِ جَدِيدٍ اللَّهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز الله وَبَرَزُو لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَةُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهُلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُو لَوْهَدَ مَنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَسُوآ أَعَلَيْمَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَكِرْنَا مَالْنَامِ مَّحِصِ اللهِ وَقَالَ ٱلسَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَـ تُكُرِّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم فَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُو أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيُّ الله وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُ اللَّهُ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتْ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاءً اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ر) 🔴 نفحت اثراء 🔵 تلفئة





تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُنَ اللَّيَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرْدِ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا بِالْقُولِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٩ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِلُسَ ٱلْقَرَرُ اللَّهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ النَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ يهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ رَبَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّ

المُلها تُمرها الدي يُؤكلُ

الجُشنَتُ
 اقْتُلِعتْ حُشَّها
 من أصلِها

■ البوار الهلاك

■ يصلونها يدخنونها داها

الجرب الجرب المحالم المالم الم

أَمْثَالاً من الأصنام الأصنام يُعْبُدُونَها يَعْبُدُونَها الاجلال

لا مُحالَّةٌ ولا مُوَادَّةٌ • دَائِئِيْن

> دَائِمَيْنِ فِي سيرهما في الدنيا

لا تخطوها

 لا تضييا عدم
 الكترتها
 أعاني
 تهوي اليهم
 شرغ إليهم
 شوفا ووددا
 شخصل

وَءَاتَ كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَعْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَ اوَأَجَنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْنَ مَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَبَّ رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندُ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ ٱفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُنَ الْآ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ شَيَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعآء ١٤ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَاتَحْسَبَ اللَّهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ اللَّا

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لايرتد إليهِمْ طَرَفْهِمْ وَأَفْعِدتُهُم هُوَآءُ اللَّهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوارَبُّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ بِجِبْ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُولٍ ١ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ ال إِنَّ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ إِنَّ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَاللَّأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ سِهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَ إِنْ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ بِ (أَنَّ هَذَابَلُغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيذٌ كُرَأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

■ مُهْطِعِينَ مُسْرعِينَ إلى الداعي بذِلَّةٍ مُقْنِعِي زُءُوسِهِ، زافعيها مديمي النظر للأمام أفتدتهم هواءً خَالِيةٌ من الفهم لفرط الحيرة نَرْزُوا اللهِ حر حُوا من القنور ليحساب ■ مُقرَنين مقروبا بغصلها مه بعص ■ الأصفاد

> الْقُبُود . أو الأعلال • سرابيلهم فُنصائهم

أو ثيانهم تغشى وُجُوههم تُعطِّيها وتُحلِّيها

## المُونِعُ المِدِينَ المُونِعُ المُدِينَ المُؤْمِدِينَ المُؤْمِدِينَ المُؤْمِدِينَ المُؤْمِدِينَ المُؤْمِدِينَ

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الْحِرْ الرَحْزِ الْحَرْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْز

الرَّ تِلْكَ اللَّهُ الْحَكَتَبِ وَقُرُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَنَّ مُ مُ اللَّهِ مَّالسَّبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُ نَ إِنَ وَقَالُو يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكُرُ إِنَّكُ لَمَجْنُ ثُ ثِنَ الْوَمَا تَأْتِينَا إِلْمَكَيْمِ كَقِ إِن كُنتَ

مِنَ الصَّدِقِ نَ إِنَّ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْمِكَةَ إِلَّا إِلْحَقِّ وَمَاكَانُو

إِذًا مُّنظَرِنَ ١ إِنَّا نَعْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَو إِنَّالَهُ لَحَفِظُ نَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِيَ الْأَوْلِ اللَّهِ وَمَا يَأْتِيمِ مِن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ زِءُ نَ إِنَّ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِ نَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّا نَ

الله وَلَوْفَكَ حَنَاعَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُ نَ

الله لَقَالُو إِنَّمَا شُكِرَّتُ أَبْصَرْنَا بَلْ نَحَنْ قَوْم مَّسْحُورُ نَ اللَّهُ

ر، ﴿ بغضه الراء ﴿

ارا ال الله العاد

﴾ مند ؟ خبرکات لروما ﴿ فِيدٍ ٢٠و٤ و ٦خبوارا ﴾ مدواحد \$ (و ۵جرکات﴿ مد حسبرکنیسار

درجم دَعْهُمْ واثرُ كَهُمْ الهَا كتابٌ أحلٌ مكتوتٌ إستريا

الزما
 ملا
 بالخق

ىالۇخە الدى ئقتصيە الحكمةُ منظرين

ريان مُؤخرين في :

العداب الذكر

الفُرْآل • شيع الأوُلين

فرقهم • ئىشلگە

■ نسلک ندحته

اخلث
 مصت

■ سُنَةُ الأَوْلِينِ مُانِّدُ اللهِ

عَادَةُ اللهِ مِيهِمْ

■ يَغْرُجُونَ يُصْعَدُون

■ منگزت آبصارُننا

الصارف منعث

من الإيصار

ا مَسْخُورون أصاننا محمد سنخره

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنْ إِنْ إِل رَوَسِيَ وَأَلْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ آلِي وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَّا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لُوقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُلَهُ بِغَرَنِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْخِرِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنْ نِ إِنَّ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادٍ ٱلسَّمُومِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِيكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنْ نِ شَيْ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ آنَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ نَ إِنَّ إِلَّهِ إِلْلِيسَ أَبَقَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ الْمَا

**■ بُرُوجاً** مَنَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ

■ رجيم مَطْرودٍ من الرحمة

شهاب شغلة بار منفصة من السماء

■ مُبينٌ طاهرٌ للمصرين

طاهر للمصرين

سطباها ووستعباها

■رواسي حبالاً ثوانت

مؤزون مُقدر بميران الحكمة

**■ معایش** اُرْراقاً یُعاش سها

آزراقا یعاش بها **دراقع** 

تلفخ السّحاب والشّحر

> ■صلصال طیس باسر کالمحار

هخمًا ما ما الاداء

طين أسُّود مُتعيَّر • مسئلون

مصور صُورة إنساب أخوف

■ السنموم المرابع الحا

الرِّيح الحارَة القاتلة

> ■ أبى امتم

صدّ ۴ مسرکات ازومنا ﴿ مدّ ۱ او۱۶ جبوازا
 مدّ واهب ٤ او هجرکات ﴿ مدّ حسرکنسان /

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ( اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن ه رجيم مطّرودٌ من الرّحمة ■ اللَّفنة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (إَبْ قَالَ الإبعاد على سيد السنخط فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ مَ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ مَ إِنَّ عَلَيْك = فأنظرني أثهثني ولاثمثني ٱلدِّينِ الْهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْهُ قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم لأخمسهم على الصلال مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُهُ مِ ١ أَعَلُ مِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ عِمّا المخلصين المحتارين لطاعتث أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْآ ■ صراطٌ علي حقٌّ عدى مراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانٌ تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ ■ خزْءُ مفسوم فريق معين = غلَّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حقد وصعيبة ■نصت لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءٌ مُقْسُومٌ إِلَى إِنْ تعت وعماءٌ = ضيف إبر اهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ إِنَّ ٱدْخُلُوهَابِسَلَمِ ءَامِنِينَ الْ أصيافه من الملائكة وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَارِيمَ اللهُ مَ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِحِينَ اللهُ الله ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

رَجِلُون
 خَالِفُون

 الْقَانطِين

 الآيسين من

 الحير

 فَمَا خَطْبُكُمُ

 فَمَا شَاأَتُكُمُ

 عَلَمْنَا أَوْ تَصَنَيْنَا

 الْنَافِين فِ

 الْنَافِين فِ

 الْنَافِين فِ

 يَمْتُون

 يَمْتُون

ويكدِّنونكَ فيه • بقطع نطائفة

قضيتنا إليه
 أرْخينا إليه

قابر هؤلاء
 آخِرَهُمْ

ا مُصَبِحِين دَاخِلِينَ فِ الصَّاحِ

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِذُ نَ (أَنَّ قَالُوا لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِمٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ أَبُشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ نَ إِنَّ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِنَ ٱلْقَنِطِ نَ آفَ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِلِلَّا ٱلضَّالُّ نَ إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَدُ نَ الله قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ عُجْرِمِ سَ اللهُ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِ نَ إِنَّا إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَدُنَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم مُّنكُرُ نَاكِناً قَالُو بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُ بِنَ إِنَّ وَأُتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِفُّ بَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُوا حَيْثُ ثُوَّمُ لَ إِنَّ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهُ وَلَاء مَقْطُوع مُصْبِحِنَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُ نَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلا عَضْيْفِي فَلَا نَفْضَحُ نِ اللَّهِ وَالنَّقُوا ٱللهَ وَلَا تُحَذِّرُ نِ إِنَّ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ نَ إِنَّا قَالُوا أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِ نَ إِنَّا

الْغَمْرُ كَ

سيغمهُو ن

أو يتحيَّرون ■الصيِّخة

> السماء • مُشرقين

=سجيل

بالبار المُتوسمين المُتوسمين

قستم من الله حياة

عوايتهم وصلالتهم

يعُمون عن الرُّشُد .

صوتٌ مُهْلِكٌ من

داجليل في وقت الشروق

طين مُتحجّم طبح

للمتمرّ سين المتأمّبين

ألقعة كثيمة الأشحار

السبيل مُقِيم صريق ثانتِ م

> يندرس •ا**لأنكة**

اليامام مبين طريق واصح

> دالحجر دبار تُمُود

و مصحین

الاستعا

الْمَثَانِي التي تُثَنَّى قراءتُها

داحلين في الصباح

هي سُورةُ الماتِحة

عمد ﷺ

قَالَ هَنْ لَاءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَعِلِ نَ ﴿ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ بِمِمْ يَعْمَهُ نَ الْآُنِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِ نَ الآُنِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ لِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَت لِّلْمُتُوسِّمِ نَ آفِي وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِم مِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِدِ نَ ١٩ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ نَ ١ فَانْقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُرِي وَإِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِ نَ ﴿ وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُوا عَنْهَا مُعْرض نَ الله وكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِذِ مَنَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيحِ نَ اللهِ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُو يَكْسِبُ نَ اللهُ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّادٍ لَحَقَّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأُنِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِلَ ( إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعَا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَ الْقُرْءَ انَ وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِدِينَ الْإِنَّ وَقُلْ إِنْ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُدِثُ اللَّهِ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْسَمِ نَ إِنَّ النَّا اللَّهُ الْمُقْسَمِ نَ

ي الصلاة ■اخفِضْ جَناحُك تواضعُ المُقتسِمِين أهل الكِتَاب

﴿ ﴿ احفاء ومواقع العبة حركتان؛ ﴿ مقدد الرَّادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

ا مدّ ٢ هـركات ارْوماً ۞ مدّ ٢ او ااو ٢جـوازا مدّ واجب ٤ او هحركات ۞ مدّ هـــركنــــان

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُو ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَ لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عَمَّا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ

عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهُزِءِ بَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهُزِءِ بَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِلَهًا وَلَقَدْ نَعْلَمُ

أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُ نَ آلِهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلسَّحِدِنَ اللَّهِ وَعَبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِبُ اللَّ

المِنْ الْمِنْ الْمِنْ

بِسُ لِللهِ أَلِّهُ مِرْأَلِحِ مِ أَيْنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

إِنَّ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ

أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَآ إِلَه إِلَّا أَنَافَ تَقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيم شِّبِنُّ إِنَّ وَالْأَنْعَمَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءَ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ا وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ اللهِ

اعضين أجراء مه

حتى ومبه باطلَ ■ فاصدغ

اخهر

■ اليقين المؤث المتيقًرُ

وقوغه ■ تعالى

تعاطم بأوصافه الحليلة

> بالروح ىالو ئىي

ا تُطفة



شديدُ الحُصُّو بالباطل

 الأنعام الإمل والمقر

والعمم ه دفء

ما تتدفؤو ل به من الثرد

 ثریخون تردويها بالعشي

إلى المراح

■ تسرخون تخرلحونها بالْغَدَاةِ إلى

المشرح

الْقَالَكُمْ أمتغتكم الثقيلة بشق الأنفس بمشقّتها وتعبها • قصد السبيل بيالُ الطّريق المستقيم ■ جائز مائلٌ عن الاستقامة ■ ئىيمُون ترْعوْل دوالكُمْ ■ ذرا حلق وأبذع ■ مواخر فيه جَوَارِي فيه

تُشقّ الماء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بِلَدِلَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمٌ ١ وَلَفَيْلُ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَدَ حَكُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُر مِنْهُ شراب وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ أَبِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللَّا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُكُلُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ هُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُوامِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَا

💢 🌑 اشقاء، ومواقع الفَثَّة اهركتان 🍇 ادعام ، ومالا بلفط

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّتَدُ نَ إِنَّ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُ نَ اللهُ أَفَمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُ نَ ١ تَعُدُّوانِعُمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ ٱللهَ لَعَفُورَ رَّحِ مُّ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَشِرُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُ نَ إِنَّ أَمُوتُ عَيْرُ أَحْياءً و مَايَشْعُرُونَ أَيَّانَيْعَدُ نَ إِنَّ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ وَ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِ لَآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُ نَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِ نَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أَ قَالُو أَسطِيرُ ٱلْأُولِنَ إِنَّ لِيَحْمِلُو أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايِزُرُ نَ (أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

جِبَالاً ثُوابِتَ ■ أَنْ تميذ النَّلا تُتَخُّرُكُ وتضطرب لا تُخصُوها لا تُطِيقُوا خصر ها ■ لا جُزَهُ حَقُّ وثبت . أو لا مَحَالَة أساطيرُ الأولين أباطيلهم المسطرة في كُتُبهم أُرْزَارَهُمْ أثامهم وُذُنُوبَهُمُ ■ القَوَ اعد

الدعائم والعُمُدِ

■ زواستي

فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِن ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ

مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُنَ اللَّهِ

ايخزيهم ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ ■ تُشَاقُونَ

كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ

ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن شُوعِ بَكِيَ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ فَأَدْخُلُواۤ أَبُوبَ جَهَنَّمَ

خَلِدِينَ فِيما فَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ فِي هُو وَقِيلَ

لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْا مَاذَآ أَيْزِلُ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي

هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُا لُأَخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

الله حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ وَلَهُمْ فِيهَا

مَايَشَاءُ وَنَ كُذُ لِكَ يَجِزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِآيَّ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّهُمْ

ٱلْمَلَيْمِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا

كُنتُمْ تَعْمَلُ إِنَّ إِنَّ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ

أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمْ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسهُمْ يَظْلِمُ نَ الْآيَا فَأَصَابَهُمْ

سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ كَ الْأَلْقُ اللهِ يَسْتَهُزِءُ كَ الْأَلْقُ





تُخَاصِمُونَ

و تُنار عُونَ

■ الخزي الذُّلُّ والْهوال

> « السوء العدات

■ فألَّقهُ ا

أطفروا

= السُّلم

الاستسلام والخصاوع

■ مُثوى مأؤى ومقام

■ خاق بهم

أخاط . أو تول

اجتبوا الطّاغُوت كُل معود . أو مطاح عيره تعالى جهد أيمانهم أعطها وأوكدها البُونتَهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَا ءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُل إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّنْغُوتَ فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِن نَّصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِأَلْلَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآ لِيُبِيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْكَ نِينَ الْمُ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُوا لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ لُونَ اللَّهِ مَا يَتُوكُ لُونَ اللَّهُ

المحدد الراء

حوارا

) مد ۱° حبرکات لرومتا () مد۲ او ۱۶و ۱ حبوارا ) مدّ واحد ۱۶ ( ۵ درکات () مد حبیرکستان

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوحِيِّ إِلَيْمِ فَسَعَلُو أَهْلَ كتب الشرائع والتكاليف ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ے بحسف ر و پھيپ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ا تقلُّهم مسايرهم ومتاحرهم النَّ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُو ٱلسَّيِّ عَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُ ٱلْأَرْضَ 🕳 بمُعجزين فائتين الله بالهراب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْمَا أُوْيَأْخُذَهُمْ = تخوف محافة من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِنَ اللَّهِ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العداب أو تنقّص يتفياً ظلاله نستقل من حاسب رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُو إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إلى أحر = داخرون يَنْفَيُّو إِطْلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدَايِّلَهِ وَهُمْ وَخُرُونَ صاعرون مُنْقَادُهِ ل المن وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ ■ الدّينُ الطَّاعةُ والانقيادُ وَٱلْمَلَيْكُةُ وَهُمُ لَايَسْتَكُبِرُنَ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَإِنَّ ١٥ وَقَالَ أَسَّهُ لَانْتَخِذُوا إِلَهُ يَنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ ■ واصبأ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن دائماً . أو واحمأ ثابتا نِعْمَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ آلَ اللَّهُ ثُمَّ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ آلَ اللَّهُ ثُمَّ

والتّضرُّ ع

بالاستعالة

■ تجأرُون تصبيحون

إِذَا كُشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو برَبِّمْ مُثْرَكُونَ ﴿ إِنَّ الْأِنَّ الْأِنْ الْ

■ تفترُ و نَ تكديون ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغيظأ ■ يَتُوَارَى يستحفى هَوَانٍ وذُلُّ يُحْمِيه بِالْوَ أَدِ ■ مَثْلُ السُّوءِ صمته القبيحة ■لا جرم حَقُّ و ثبتُ أو لا مخالة ■ مُفْرَ طُو نَ مُعجُّل بهم إلى النار

= هُونِ

🕳 بدُستُهُ

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعَلَّمُ نَ ١٠٠٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَأُللَّهِ لَشَّكُانَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُ نَ الْ إِنْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنْتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشَتُهُ كَ الله وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِأَلْأُنْنَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِمُ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُ نَ (إِن اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُ نَ ﴿ وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَظ نَ ١ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَعِمِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُولْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُ كَ اللَّهِ

■ لَعَبْرُ ةً لَمِظَةً بليعةً ■ فَرُثِ مًا في الكّرش من الثَّفل = سکر آ خَمْراً . ثُمُّ حُرِّمَتْ بالمدينَةِ ٠ يغرثون يَبْنُونَ مِن الْحُلايَا = ذُلُلاً مُدلِّلةُ مُسهِّلةً لكِ أَرْ ذَلِ الْعُمْرِ أردثه وأنحسه وهو الهَرّم ■ سواءً شركاءً ■ حمدة أَعْوَاناً أَو أَوْلادَ أولاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ ( أَنَّ ) وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَ مِ لَعِبْرَةً نُسْتَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ إِغَالِلسَّرِدِينَ اللَّهُ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِيذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوْمِ يَعْقِلُ نَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّالِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُ نَ ﴿ أَنَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءَ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ ينَفَكُونَ لَنَ وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفًا كُمَّ وَمِنكُم مَّ يُردُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِرٌ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُوعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّ لُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُ اللهِ اللهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُو جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ نَ اللَّهِ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْفًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ فَلَا تَضْرِبُو بِلَّهِ ٱلْأَمْشَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مُّمُلُوكًا لَّا يُقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْنِفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رَّا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أُحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوكَ لُ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَمُلْ يَسْتُوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِلْعَدُلِ وَهُوعَلَى صِرَط مُسْتَقِمِ اللهُ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِرٌ الْإِنْ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرُوا لَأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يَرُوْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُ فَ (وَلَا اللَّهُ اللّ



أنكم
 أخرس حلقة
 كلّ
 عنْءُ وعبالُ

كائطاق حفّر العيْن وفقحه

■ كلمح البصر



و تستجفونها تحذونها حفيفة الخثل يَوْمَ ظَفْنِكُمْ وقتَ ترْخَالِكُمْ متاعاً لِيُوتِكُمُ كَالْفَرْش ا کتانا = مَوَاضِعَ تَسْتُكِنُونَ ■ سَرَابيلَ مَا يُلْبَسُ من ثياب أو دُرُوعٍ بأنكم الطعن في حروبكم الستفتيون يُطلُبُ منهم إرضاة ربهم يُنظُرُونَ يمهلون = السُّلمَ الاستسلام

لحكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَبُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثَا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ الله وَالله جَعَلَ لَكُم مِنْ مَاخَلَقَ ظِلَلا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذُلِكَ يُتِرُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ نَ اللَّهِ فَإِن تُولُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُ نَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُو وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُ نَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَا شُرَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعْمَد قَالُوا رَبِّنَا هَنَّؤُكُا ءِ شُرَكَا وَنُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُّ نَ اللَّهِ وَٱلْقُولَ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُو يَفْتَرُ نَ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُو وَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُو يُفْسِدُ إِنَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم أُوجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَ وَلا وَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا أَمُرُهِ لَعَدُلِ وَ لَإِحْسَنِ وَإِيتا مِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهُ تُكُمْ وَلَا نَنْفُضُو ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُ نَ إِنَّ وَلَا تَكُونُو كُلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَامِ أَبِعَدِ قُوَّةٍ أَنْكَ أَنْتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلاً

■ بالعذل بإعظاء كلّ دي حقّ حقّه الإخسان إثقاب العمل . أو نفع الحلّق ال



الفخشاء الدُوب المفرطة في القُبح

النّطاؤل على النّطاؤل على الناس ظلماً

■ كفيلاً شاهداً رقياً

■ قُوْةِ
 إثرام وإحكام

■ انكاثا

مخلول الْفَتْل دَخُلاً بَيْنَكُمْ

مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً و حِيَانَةً

■ أَرْبِي أَكْثَرُ وأَعَرُّ ■ نَنْلُه كُنْ

■ ئىلوڭم يختىرُكم

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَ يَشَاءُ وَلِتَشْكُلُنَّ عَمَّا كُنتُوتِعُمَلُ نَ اللَّهُ

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

ٱللهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَعْنَلِفُ نَ شَ

وَلُوْسًاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِ يُضِلُّمَ

يَنْفُدُ

 يَنْفُصِي وَيْفَى

 فَاسْتَعِدُ بِاللهِ

 فَاعْتَصِمْ نه

 مُسُلُطُانٌ

 مَسُلُطُانٌ

 رُوحُ الْفَدُسِ

 جبريلُ عليه

 السلامُ

وَلَا نُنَّخِذُوا أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعَدُ ثُبُوتِهَا وَبَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَ ـ تُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِ مُرْ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُو بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرِلَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُو الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُو يَعْمَلُ نَ اللَّهُ مَنْ عَمِلُ صَلِحامِّن ذَكر أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينًا أُحَيَانًا أُحَيَا أَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينًا هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِ مِر ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ نَ الله وَإِذَا بَدُّلْنَاءَ اينة مَّكَانَ ءَاينة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو ٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ اللهُ عُلَنزًا لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرِّلِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيَّ وَهَ ذَالِسَانُ عَرَيَّ مُّب بُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمْ اللَّهِ إِنَّ مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَ لَيْكَ هُمُ ٱلْكَذِبُ نَ الْ مَن كَفَرَباللهِ مِ أَبَعَدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلْإِيمَنِ وَلَكِ مِّن شَرَحَ إِلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّو ٱلْحَيَهِ ةَ ٱلَّذُنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ

يُلْجِدُونَ إليه
 يستنون إليه أنه
 يُعلَّمُهُ
 استخبُوا
 اختاروا وآثرُوا
 لا جوم

حق وثبت أو لا محالة • فتلوا الله وغذلوا

وَصَابَرُوۤ اٰإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمٌ ١

وَأَ لَيِكَ هُمُ ٱلْغَفِدُ نَ إِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي

ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ

لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْثُمَّ جَنهَدُوا



رغداً
 طیّاً واسعاً
 اهل لغیر الله به دُکر عند دنجه عیر اسمه تعالی
 عیر ماغ
 عیر طالب
 للمُحرّم للدّه

أو استئثار

■ ولا عادٍ ولا مُتحاورٍ ما يسُدُّ الرَّمق الله يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِمَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَلَخُوفِ بِمَاكَ انُو يَصَنعُ نَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُول مِنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذُ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُ نَ شَا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَا لَكِيبًا وَشَكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ نَ إِنَّا إِنَّمَاحَرُّمُ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةُ وَٱلدُّمْ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُور رَّحِ مُّ إِنَّ وَلَا تَقُولُو لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكُذِبَ هَذَاحَكُلُ وَهَذَاحَرًامُ لِنَفْتَرُو عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ إِنَّ مَتَعُ قَلِيل وَلَمْمُ عَذَا إِنَّ الْمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُو النَّفُسُمُمْ يَظْلِمُ نَ شَا

> نفحند الراء دنفله

احكاء، ومواقع العية حركتان
 ادغاد، ومالا بنقط

● سد ۱ حبرکات لروسا ۱۸۸ سد ۱ او ۱۹و ۱ حسوارا ● مد واحد ۱ او ۵ حرکات /یا بد حسرکمسان

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِعَهَ لَهِ ثُمَّ تَابُوامِنُ بَعْدِ ذَ لِكَ وَأَصْلَحُو إِنَّ رَبُّكَ مِ ابْعَدِهَا لَعَفُور رَّحِمُّ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَاكَ أُمَّةً قَانِتا لِللَّهِ حَنِيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللهُ شَاكِرا لِأَنْعُمِةِ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَط شُسْتَقِع النَّ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱصَّلِحِنَ الله ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُو فِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُ نَ إِنَّ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلَى الْمَعْ لِكُمَّةِ وَلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِلَمْ هَتَدِنَ (أَنَا وَإِنْ عَاقَبْ تُمُوفَعَ اقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ مُعْ بِهِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرِ لِّصَهِ بِنَ إِنَّ وَأَصْبِرُومَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُ نَ الله إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّ لَّذِينَ هُم يُحْسِبُ كَ اللَّهُ

ىتعدى الطُّور وزنحوب الرأس = كان أمَّة كأمة واحدة في عصره ■ قَاسَاً للله مطيعا حاصعا له تعالى = حنيفاً ماثلاً عن الباطل إي الدِّيلِ الحقِّ ■ اجْتِياة اصطماه واختاره = ملَّة إبر اهيم شريعته وهبي التوحيدُ = جُعلِ السِّبُّ فرص تعطيمه ■ ضيق صيق صدر

وحرح

س بجهالة





• وكيلاً ربّ مُعوّصاً إليه الأمرُ كَنَّهُ

 قصينا إلى بني إسرائيل
 أغلمناهم ما

سيفغ منهة • لتقلن

لتُفرطُنُ في الصلم والعُدُوان

> أولي بأس قُوَّةِ وَ لَطَشِي فِي
>  الخُرُوب

فجاسوا
 نرددوا لصدكم

■ خلال الدّيار

وسطها

■ الكرّة

الذولة والعسة

■ نفيراً عدد . أو عشيرةُ

> پلیسوءوا ونجوهکم

للبخراء كُمْ • ليُعبَّرُوا

يهبكوا ويدتروا

■ ما علوًا ما اسْتُو لوًا عليْه

## المُورَةُ الْسِرَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ الْمِدَاءُ ال

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْ مِرِ الرَّحْ مِرِ الرَّحْ مِرِ الرَّحْ مِرِ الرَّحْ مِرْ الرَّحْ مِرْ الرَّحْ مِر

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرِّكْنَا حَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِ رُ ﴿ وَهَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدى لِبَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُو مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا شَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَابَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا لَّنَا أَلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُو خِلَلُ أَدِّيارٍ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلُ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْنَوُ وُجُوهَ كُمْ وَلِيدُخُ لُو ٱلْمسَجِدَ

> بقصم الراء فنقله

احقاء, ودوافع العنه حركتان
 ابكام وعالا ننقص

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيُ تَبِّرُو مَاعَلُوا تَتّبِيرًا ١

سِيجْناً أو مهاداً ■ فمحوثا ■ مُبْصِرةً أَلْزُ مُنَاهُ طَائرٌ هُ عمله المقدَّر عبيه حاسباً وعادًا أو مُحاساً ■ لا تزرُ وازرةً لا تُحْمَلُ نَفْسٌ مُتْرَفِيهَا مُثَنعُميها وجباريها وغصوا ■ فدمر ناها استأصلناها وعؤنا آثارها

■ حصيراً

طمسا

مصيئة

أثمة

■ فَفَسَقُوا

■ القروب الأشم

فتمر دوا

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَيْرَحَكُمْ وَإِنْ عُرَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْلًا كِبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِإِ لَأَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَايِنَانِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُنْصِرَة لِتَبْتَغُو فَضَلامٌ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُو عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَلِجُسَابً وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِإِنَّا وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا لِإِنَّا وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَايِرٍهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ كِتَبا يَلْقَ هُ مَنشُورًا إِنَّ اقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا إِنَّا أَوَدُنَّا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُو فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِلْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهِ

■ يصلاها يدُ حُلها . أو يُقاسِي حرَّها ■ مذخوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلاً نُمدُ نزيد العطاء مَرُّةٌ بعد أحرى ■ محظوراً ممنوعاً من عباده « مخذولا » غير منصور ولا معاب = قضى ربك أمر وألرم ه آف كسة تصحر وكراهية لا تنهر هما لانزلخزهما عبّ لا يُعْجنك ■ للأواس التؤاليس عما

فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصْلَ هَامَذْمُومَا مُّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأَ لَيْك كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا إِنَّ كُلَّا نُمِدُّ هَـ وُلاَّءِ وَهَـ وُلاَّءِ مِنْ عَطاء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَت وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ وَدِ لُو لِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُ مَا فَلَا تَقُل لَّهُ مَا أُفّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لُّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١١ وَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْ يِنَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبِّذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الْمِحْوَنُ ٱلشَّيطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١

■ مغلولةً إلى عنفك كماية عن الشُّحُّ ■تسطها كآ البشط كماية عي التبدير والإسراف ■ مخسورا بادما معموما أو مُقلدما ■ يقدر يُصيِّقُه على من يشاءُ خشية إملاق حؤف فقر = خطئاً إثما اللطانا ا تسلُّصا على القاتل بالقصاص أو الدَّيَّة = يَبْلُغُ أَشْدُهُ قُوْتُهُ على حفظ ماله بالقشطاس باميرال ■ أخسنُ تأويلاً مآلا وعاقبة ■ لا تقف لاتشاخ ■ مرحاً فرحأ ويطرا

واحتيالا

وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَة مِ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُوما تَحَسُورًا إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْنُكُو ` أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُو ٱرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَة وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّا حَقَّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْرَبُو مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِلِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوفُوا دِ لَعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْءُولًا ﴿ إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا إِ لَقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (إِنَّ وَلَا نُقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱسَّمْعَ وَلَبْصَرَوَ لَفُؤَادَكُلُّ أَكْبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا اللَّهِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُانُ اللَّهُ كُانُ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ اللّ

■ مذخوراً مُعداً من رحمة الله أفأصفاكي تُكُمُ أمحصكم رثكم ■ صرّفنا كرزيا بأساليب محتلمة = ثَفُوراً = ساغدا عے احتی ■ لابتغوا العسوا ■ مستوراً ساير. لك عبهم أغطية كثيرة ■ وقُرا صممأ وثملا عطيما هُمْ نخوى - 2- ---ويتسارون فيما سِنهُم ■ مسخورا معلوباً على عميه باستحر = رُفَاتِاً ء اجزاءً مُفَتَتَةً

أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا الْآيُّ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم وِ لَبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُو وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّانْفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَدُوءَ الِهُ أَنَّ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّهُ بِنَعَوْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّ اللَّهُ مَن مُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ أَسَّمُوتُ ٱستَبَعُو لَأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِصْ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِ لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ حِجَابًا مُّسَتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمُ وَقُواْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا الله نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱ ظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّسْحُورًا ١ كَيْفَ ضَرَبُو لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّو فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّ

137.50

يُحْبُرُ
 يعطه عن فنول
 احباه
 فطركُمُ
 أندعكُمُ
 فسينفضلون
 يُخَرُّ كُون استهزاءً
 يَشْرغُ بِسْهُمُ

ازبُورا كتاباً فيه مواعظً وبشارةً بك ■تخويلاً

الشر يبهة

■ تحويلا نقُلهٔ إلى عبر كُمُ ■ الوسيلة

القُرُّ بة بالطاعه والعبادة

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوقُلْ عَسَى أَ يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا ثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُو ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا شُّبِينَا (إِنَّ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورًا لِيَشَأْيَرُ حَمْكُو أَوْلِ بِسَأَ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٥٠ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا ﴿ أَلِيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

■ فَظُلُمُوا بِها فكفروا بها ظالمين ■ أحَاطُ بالناس احتوثهم فلرثه الشجَرَةُ الملعونةُ شجرة الزُّقُوم ■ طُغياناً تَعاوُّرا ليحدُّ في كفرهم ■ أر أيُتك ه به اد احسر سی ■ لأختنكنّ ذرّيّته لأستأصيتهم بالإعواء ■ استفرز استحف وأزعة أخلب عليهم صح عليهم وسقهم ■ بخيلك ورجلك ىركىال خىدك ومشاتهم ■ غُرُوراً باطلا و حداعا الملطان الم تسلط وقدرة على إعوائهم ■ يُزجى د. بځري ویسوق ىر قق

وَمَامَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱنْنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَغُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىّٰ لَهِنَ أُخَرِّتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ مَ فَإِنَّ عَلَى مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُوْ جَزاء مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِغَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنْ وَكُفِّي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

يُعور ويُعيَّب العَرَا ويُعيَّب ريخًا تَرْميكُمْ العَصاء العَصاء العَصاء مُهُمكا . أو مُهُمكا . أو شديداً

■ يخسف

تبيعاً باصرا . أو مطالباً بالثار ميا

الخنرب الخنرب ۲۹

■ فتيلا قدُر الحيط في شق النواة

شق المواة الفنتونك

لىصار فوسك التفتري

- مسري لمخنق وتتفوّل ■ ترُكنْ

■ تر کن تمیل

ضغف الحياة
 عداما مصاعماً
 فيها

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا اللَّا أَفَأَمِنتُمْ أَفَأَمِنتُمْ أَكَفُورًا بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْحَ مُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُو لَكُور عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تِحِدُو لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِّي عَادُمُ وَحَمْلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّو الْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّأْنَاسِ بِإِمنمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنبَهُ بِيمِينِهِ فَأُ لَيْهِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ \* أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَإِن كَادُو لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُۗ وَإِذَا لَّا يُّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٩ ﴿ وَلُولًا أَن ثُبُّنْنَكَ لَقَدُكِ تُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذُ قَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاجِيدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

■ ليستفرزونك لَيْسْتُجَفُّو نُكَ ويزعجونك ■ تحويلاً تعييره وتنديلا لذأوك الشمس بعدارة بها ■ عسق اللَّيْل طبعته أو شدتها ■ قُرآن الفجُر صلاه عشح ■ فتهجّدُ به فصل فيه = نافلةً لك فرنصة أأئده حاصه نث مقاماً محمودا مفاء الشفاعة العشمي ■ مُذخل صدق ردُحالاً مرضياً حبد = زهق الباطل رال واصمحل ■ خساراً هلاکا سب كفرهم ■ نأى بحانبه لوي عطُّمهُ تكثّر ■ يئوسا شدید ایاس من رحمت ■ شاكِلتِه مذهبه الذي

أيشاكأ حاله

وَإِنكَادُو لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهِ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا الْإِنَّ أَقِم ٱحَّهَ لَا لَدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَة لَّكَ عَسَىٓ أَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعْمُودًا ﴿ كُا وَقُ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْق وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَجْعَل لِيمِ لَّدُنكَ سُلْطَ نانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآء وَرَحْمَة لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَض وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّكَانَ يَثُوسَا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱرُّوحٍ قُلِ ٱنرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ وَلَيِن شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِاللَّذِيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

> : 🌑 بقصم الرا: 🌑 عيقنة

احفاء، ومواقع العية حركتان
 ابعاد وماز بيعط

سد ۲ حـرکات نروف ۶ مد۲ اوغاو ۲ حـوارا
 مد واهد ۶ او ۵ حرکات ۴ مد حــرکمـــان

■ ظهيراً رددنا بأساله فلم يرص حخودا ليحق عيناً لا ينصب مقابُلَةً وعياناً أو حماعه ه زخرف

معينا ■ صرَفْنا

■ فأبي

= كفورا

■ ينبُوعا

ماؤها

■ كسفأ قصعا

■ قيلاً

إِلَّارَحْمَةُ مِنْ رَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْإِنَّاقُل لَّهِنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَ لَجِنُّ عَلَىٰٓ أَر يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوكًا نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلُقَدْ صَرَّفْنَا لِنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا اللَّهِ وَقَالُو لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَأْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِن خِّغِيل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهَرَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطُ ٱسْمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِأُللَّهِ وَ لَمَلَيْكَ قِبَيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتَ مِن زُخْرُفٍ أُوْتَرْفَى فِي ٱسَمَاءِ وَكُن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبِانَّقَرَقُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ أَنَّ وَمَامَنَعُ آنَّاسَ أَ يُؤْمِنُوۤ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَارَسُولًا ﴿ قُل لَوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْ حَدْيَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارْسُولًا (فَا قُلْكَ فَيْ إِلَيْهِ شَهِيدُ اللَّهِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّ)

ه خَبْتُ ■

سعيرا
 لهبأ وتوقداً

و زفاتاً

■ فتورا

مىدىغا فى ئىجى مىشجورا مىلون عىي

عفيث باستخر

هالک أو مصروف عن احبر

■ متبورا

ستعرفه ستحقه

للحروح • لفيها

حميعا محتمصين

سكر بهشها

أجزاءً مُفتَّتةً أو تُراباً

وَمَرْيَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَر يُضَلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياوَبُكُمَا وَصُمّاً مَّأُوا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُو بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِ ذَا كُنَّا عِظَما وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَيَغُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَنَّ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خُشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسْعُلْ بِنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلاَّءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَوَ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا إِنَى فَأَرَادَأَ. يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَهُ مَعُهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِ أَبَعْدِهِ لِبَنِي إِشْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

ر) في مقطعة الواء

اجفاء، وموافع انغنة (حركنا)
 ادغاد، وتناز ننفط



■ فرقناهُ يِّياهُ . أو أحكمها وعصلناه ■ على مُكُثِ على تُؤدَةٍ وتأنُّ التخافث لائسر



وَدِلْحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَدِلْحَقَّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الْإِلَّا وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُث وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَ امِنُو بِهِ عِنْ أَوْلَا تُؤْمِنُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا الْإِنَّ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا إِنَّ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا اللهِ اللهُ قُل آدْعُو اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَحْهَرْبِصَلَانِكَ وَلَا تُحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْافِتُ بِهَا وَ بْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَّهُ وَلِيَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهِ الْبُولَةُ الْبُكُهُ فِي الْبُكُمُ الْبُكُهُ فِي الْبُكُمُ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ ال



بسر الله ارتمرار الم

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا اللَّ قَيِّمَالِيِّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا اللَّيُ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا إِنَّ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ١



■ قبّماً

■ بأسأ عدابا



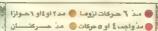

مَّالْهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ ■ كبرت كلمة عَظُمَتُ في القُبْح أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ ■ باخعٌ نفسك قاتلها ومهلكها = أسفأ عَلَىٰٓءَاتَرِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا عصسا وخربا ■ لنتأو هُمُ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَة لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لخسرهم ■ صعيداً جُرُزاً ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أراباً لابنات فيه ■ الكهف العار المتسع أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ في لحيل الرقيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا ٓ وَالْنَامِ لَّذُنكَ رَحْمَة اللوح المكتوب ىيە قصتهم وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي أوى الفثية التحؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ رشداً اهتداء إلى طرىق الحقى أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُو آمَدًا إِنَّ يُحَنُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم إِلْحَقَّ = أمادأ مُدُهُ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُو بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَّطْنَا و ربطنا شددنا وقوتبا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَلْأَرْضِ ■ شططاً قولاً بعيداً عي الحقّ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّ هَنَّ وُلاَّهِ قَوْمُنَا ٱتَّخَلُوا مِن دُونِهِ عَالِهَة لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

> ا شحیم الراء ا شخیم

احقاء، ومواقع العبة حركتان
 ادغاد، ومالا بلقط

مد ۲ حرکات لروسا ۵ مد۲۰والو ۱ حدوارا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکنسال

وَإِذِ آعْتَزُلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله وَتَرَى أَشَّمُسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ رَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوة مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَ يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَ يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيّامُّ رُشِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ إِلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُو بَيْنَهُمْ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُو رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ بَعَثُو أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَـذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْق مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَثْمُ أَحَدًا إِنَّ إِنَّهُمْ إِيظَهُرُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤ إِذًا أَبَدًا



مرفقا
 ما تشمغوں به
 فيشكُمُ

تزاوز
 تمیل و تغدل
 تقرطهم

تقرضهم تغدل عمم وتلتعد

■ فجوةِ منه متسع. من الكهْف

بالوصيد
 فناءِ الكهف

■ زُغْیاً حوٰماً و مرعا

• بِوَرِقِكُمْ بدراهسكُمْ المصروبة

أزكى طعاماً
 أحل أو أخود

یظهروا علیکم
 یطنعوا عبیکم

سد ٦ حـركات لروسا ۞ سد٢ او١١و ٦ حـوارا مد واحد ١٤ او ٥ حركات ۞ مد حـــركنــــان مد واحد ١٤ او ٥ حركات ۞ مد حـــركنـــان الأغشرا عليهم الماس عيه الماس عيه الماس ورجماً بالغيب طناً من عبر ديال الا تماد لله تماد الله تماد الله وإرشاداً للماس ميحاً نقدن

وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُو ٓ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱسَّاعَة لَارْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُو ٱبْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُو عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثُلَثُةً أُ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَهُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُ رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَىءٍ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا شَي إِلَّا أَ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَذَكُر رَّبَّك إِذَانسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقْرَبَ مِنْ هَذَارَشُدًا الله وَلَبِثُو فِي كُهُفِهِمْ تُلَثُ مِا نَةِسِنِينَ وَ زُدَادُو تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلْدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأُسْمِعْ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ عَلَى الله وَ اتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنيهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ

■ اصبر نفسك اخبسها وثنها

■ لا تعدُ لا تصرف

■ منْ أغْفَلْنا قلْبهْ
 حعلْناه عاقلاً باسب

= فُرُ طأ

إسراها أو تصليبعا

■ سُرادقها فُسْطَاطُها

■ كالمُهْل

كذُرْدِي الرِّيْت

■مُرْتفقاً تک نا

متَكاً . أو مقراً • سُنْدُس

رفيق الدّيباح ( الحرير )

■ إستبرق عديط الدُيما –

الأرائك ■الأرائك

السُّررِ المزيَّنةِ الماحرة

> **◄ جَنْتَيْنِ** ئستائيل

■حففناهُما أحطباهُما

= أَكُلَهَا

ئمرها الدى يُؤكلِ الم تظلم

لم تنفض

■فجرنا خلالهما شقفًا وسطهما

≖ثمرّ

أموال كثيرة مُثمرة في

أعوابا أوعشيرة

وَصَبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُ وَوَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَةِ قِ ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبِعُ هُوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِ رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيْؤُمِ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَالِظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُو يُغَاثُو بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُو ٱصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أَلَيْكُ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تِجْرِي مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَق مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرُآبِ لِكَ نِعْمَ ٱلْتُوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ هِ وَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللَّهِ كِلْتَا ٱلْجُنَّا يَنْ عَالَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهُرًا اللَّ وَكَانَ لَهُ ثَمْرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالاً وَأَعَزُّنفَرًا ١

وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَمَ ٱلْظُنُّ أَن تَبِيدَهَا ذِهِ تهلك ولفيي ■ مُنْقلباً مرجعا وعاقبة أَبِدًا (إِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَبِ رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ ■ لَكِنَّا 1:5 لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيْحَاوِرُهُ اللَّهِ عَالَحِبُهُ وَهُوَيْحَاوِرُهُ ا ■ هُوِ اللهُ رَبِّي أَقُولُ هُو اللَّهُ رَبِّي أَكُفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ا خسانا عذابا كالصواعق اللهُ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللهُ وَلَوْلاَ إِذْ والآفات = صعيداً تراباً أو أرضاً دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِأْنَا ْ أقا لا سات فيها أَقَلُ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الرَّبُّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَد يُؤْتِينِ خَيْرا مِّن او مُرْلقة ■ غۇرا جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا عاثرا داهيا في الأرص ■ أحط شمره زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا قُهُ هَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللَّهِ أهمكت أأمواله يُقلّبُ كَفَيْه وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ كبايةً عن اللَّادِهِ والتحسر عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ فَي وَلَمْ تَكُ لَّهُ حاوية على عروشها فِئَةً يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ عَنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ ساقطة هي ودعائمها ■ الولاية لله لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفْبًا ﴿ فَا ضَرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيْدِةِ النُصرةُ به تعالى و حده ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ = عُفْا عاقبة لأو بيائه فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱبِيِّكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُّفَنَدِرًا (فَا ■ هشیما ياسيا متفتتا ■ تذروه الرباخ

تفرُّقهُ و تُنْسَفَّهُ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَا قِٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَةُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّكَ ثُوَابا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّاً لّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُم وَأُوَّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُ مَ أَلُّن جُعَلَ لَكُومٌ مُّوعِدًا ( فَي وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترَى ٱلْمُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيدِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ هَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْإِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُو لِأُدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَّ أَمْرِرَيِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِثْسَ لِنظَّ لِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَي مَّا أَشْهَ مُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوتِ وَ لَأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم شُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُو عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ

■ ىارزة ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

■ مَوْعِداً وقتاً لإحار

الوعد بالبعث

مشفقین
 حاثمیں

■ يا ويلقنا

يًا مُلاكَنَا ■ لا يُفتادِرُ

لا يُتْرُكُ

■ أخصاها

عدها وضبطها

غضداً
 أغواناً وأنصاراً

أغوانا والصنارا • مَوْبقاً

مُولِكُ يَشْتَرِكُونَ مَهْلِكُا يَشْتَرِكُونَ

أواقِمُوها
 واقِمُونَ فيها

الْکُرِیْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنَ الْکُریْنِ الْکُرِی الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُرِی الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُرِی الْکُریْنِ الْکُریْنِ الْکُرِی الْکِی الْکِیْرِی الْکِی الْکِی الْکِیْرِی الْکِی ا

مصرفاً مكاماً ينصرفون اله ■ صرْفُقا كرّرْنا بأساليب محتلفة

= قُبُلاً

أنواعاً . أو عِياناً للدحضوا

، بيداجصو، لِيُبْطِلُوا ويُزيلُوا

> • هؤوأ سُخرتِهُ

> > ا أكنة

أغصيه كثيرة

■ وقُرا

صمما وثقلاً ي

= مۇنلا

مُنْجِئُ ومَلْجَأُ

لهلاكهم

مجمع البخرين
 مُنتفاهما

= خُفِّباً

رماناً طويلاً

سرماً
 مسلكاً ومعداً

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَى ءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ أَنَّاسَ أَل يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُو إِلْبَطِلِ لِيُدْحِضُو بِدِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُو عَايَتِي وَمَاۤ أَنْذِرُو هُزُوا ﴿ وَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ بِاينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِّي مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن مَّدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مَهْ مَدُو إِذًا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو لَعَجَّلَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لُّهُم مَّوْعِدُ لَّ يَجِدُو مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظَامُو وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١ فَلَمَّا بَلَغًا مجمع بينه هما نسياحُوتهما فأتخذ سبيله في البحرسريا الله

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَذَانَصَبَا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبَعْ فَارْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا الله فَوجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١١٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِنْ قَالَ اللهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَ نَطَلُقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَ نَطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

■لُصُباً تعا وشدةً

ارأيت أخبرى أوسهُ وتدكر

> ■ أوينا التحأنا

■ عجباً

اتُحاداً يُتعخَبُ منهُ

■ نبغ مطله

**= فارتـدُا** رحما

آثارهما
 طريقهما الدي
 حاء ويه

■ قصصاً

يقصُّانِه ويتبعانِه دُرشداً

صنواباً . أو إصابة حير

■ تحبرا
 علماً ومعرفة

إشرأ
 غظيماً مُنْكَراً

لا تُرْمِقْنِي
 لا تُرْمِقْنِي

لا تغشني ولا تُحمَّليي

 غشرا صلوبة ومشقة

أكراً نظيماً

■ فَأَبُوْا فأمشعُوا

■ ينقض يشقط

وراءهم
 أمامهم

= غصباً

استلاماً معير حلى

يرهقهما
 يكلفهما أو
 بغشيهما

زكاة من السُّوء

أخمأ
 رحمة ويراً سما

الله الشدهما

فوسهما وكال

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللهُ قَالَ إِن اللهُ عَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُولِلمَالَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱنسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا الَّهِ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلُهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّنِرَّبِكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِي قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

> ماجيم الراء ماعية

احقاء، ومواقع انعية حركتان،
 ادعام، ومالا بلفظ

● مد ؟ حركات لروف ● مد٪ او ١٤ و ٢حــوارا ● مد واحد ٤ أو ٥ حركات ● مد حـــركــــال

إِنَّا مَكُّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّنَا لَأَنَّ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٠٠ حَتَى إِذَابِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَة وَوَجَدَعِندَ هَاقُوْمًا قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعُدِّبُهُ ثُمَّ يُردُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَكُرًا اللَّهِ وَأَمَّا مَنْءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ مَا أَنْبَعَ سَبُبًا إِنَّ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا إِنَّ كَذَٰلِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا اللهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ( إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحِعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ فَا عَالَمُ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا (فِقَاءَ اللهِ فِي زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ أَصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُولَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْ مِ قِطْرًا الله فَمَا أَسْطَعُوا أَيظُهُ رُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا الله

علماً يُوصِلُهُ إليه = فأتبع سببأ سىك طريقاً ■ تعرُّبُ في عيْن يحسب رأي العبر دات حماًه (الطب الأسود) هو الدعوة إلى الحق ■ نکرا مكرأ فطيعا ساتراً من اللياس والبساء = خيراً علماً شاملاً ■ السّدين حلين منيفير ■ياُجُوج وماُجُوج قبيلتان من ذرية یافث اس نوح = حرجا حُعُلاً من لمال • سِدَأُ حاجراً فلا بصلود إليا حاحرا حصيبأ ■ زُبر الحديد قطعة العظيمة ■ الصدفين حابى الحش ■ قطّر أ أحاسأ مدايأ ■ يظهرُ وهُ يعُلُوا ظهَرِه نقنبا : حرقا وثقبا

مد ۱ حركات لروما ﴿ مدّ اوغاو ١ حواراً ﴿ ﴿ إِخْمَاء، ومواقع الثُّقَّةُ حركان ﴾ تقتم مدواحت ؛ او هجركات ﴾ مد حسركسان ﴿ لَا ثُلَا أَنْ الْعَامَ، وسالِ للفط

دگاء
 أرصاً مُسْتوية

ا يمو څ ا يمو څ بخنلص

■ غطاء

غِشَاءِ غَليظٍ وسِتْرِ كنبهِ

أؤلا

مىرلا<sup>ئ</sup>و شىئا بىمت<sup>ى</sup>غوب بە

■ وزنا

مقدارا واعسارا • حولاً

تحولا وانتقالا

= مدادأ

هو ما بکت به **لکلمات رئی** 

■ لکلمات ربي معليماته

وحكميه تعاي

■ للقد البخر

فسي وفرخ • مُذُدأً

عوده يده

قَالَ هَذَارَحْمَةً مِ "رَبِي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِي حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدْ يَمُوجُ فِي بَعْضٌ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعْنَهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِذَ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُو لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعًا الله أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُو آ يَنَّخِذُو عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَآءً إِنَّآ أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنَّا قُلُ هَلَ نُنبِّئُكُم إِ لَأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّانِيُّ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَّ إِوْ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُلْبَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا فَا اللَّهُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُرُو وَ تُخَذُو عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا الَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا النَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلُ قُلُ فَكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادا لِّكَامِتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُقِبُلَأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُمِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَنَكَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا اللَّهُ اللَّ سِورة مِرَتِيرِي

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ أَلْحَكِمِ

حَ هِيعَصَ ﴿ ذِكُرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًّا ۚ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنَّى وَ شَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُ لِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١ يَرِثُنِي وَيَرِثُ

مِنْ عَالِيعَقُوبَ وَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَخْوُبُ وَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَزَكَرِيًّا

إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَعْيَى لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي

عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كُذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَ بِين و قَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْءًا ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَكُ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكُلِّمُ النَّاسَ ثِلَثَ لِيَالِ سَوِيًّا إِنَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ.

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْمِمْ أَن سَبِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًّا الله

سا ﴿ مد٧ اوغ و ١ هموارا ﴿ الْأَوْلُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِ

دُعَاءٌ مستُوراً عن الناس وهن العظمُ صغف ورقَ

نداء خميا

■ شقيًا
 خائباً في

وقت ما عفّتُ الموالي

أقاربي العصبة [ • وليًا

انبأ يبي أمرك بغدي

مرصياً عندك الله يكون

الى يكون كيف يكون

عتيًا حالة لا سيل إلى مُداواتها

• سويًا سليماً لاحرس بك ولاعلّة وشد من

 بُكْرة وعشياً طرفي النهار

رخمة وعطفأ على الماس ■ زكاة بُرَكَةً. أو طَهارةً مِنَ الدُّلوب ■ كان تقياً مُحْسَاً ليمعاصي = جبّاراً عصيّاً لمنكثرا محالفا بربه

اغترلت والفردت ■ حجاباً سترا

انْتَبَذَت

■ سويّا كامر اسية

> ه مغيّاً = فاحرة

■ قصياً

معيداً وراء الحيل

■ فأحاءها فألحأها واصطرها = نسياً منسياً شيئا حقيرا

متروكأ ■ سرياً حذولا صعيرا

■ جنيًا

صالحاً للاحتماء

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةً وَءَاتِيْنَ وُٱلْحُكُمُ صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانًامِّ لَّدُنَّا وَزُكُم مَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ فَأَ قُرُدُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿ فَالْتَ إِنِّ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ وَايَة لِّنَّاسٍ وَرَحْمَة مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا شَ اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَ سَبَدَتُ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ١١ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعَ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَادَ نِهَامِن تَعْنِهَا ۚ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّا لَهُ الْ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُهِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولا تَحْزَنِي عظيماً منكراً الفراش الدي يُهِيّاً للصّبِّي أو يقجادَلُونَ

■ قرّى غيناً طِيبي نفساً

■ المهد

■ يمْتَرُونَ يشكُّونَ

بالباطل

■ قضي أمرأ أرادَهُ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَافًا إِمَّاتَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْ أَن صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَ بِهِ قُوْمَهَاتَعُمِلُهُ قَالُو يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَنَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنَبُ وَجَعَلَنِي بَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي إِلْصَّلَاةِ وَالزَّكَ وَمَادُمْتُ حَيًّا اللَّهُ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا إِنَّ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِكَ ثُووَوَمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّا ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثُرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَلَ يَنَّخِذُمِ وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُمْ نُ الْآَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفُ ٱلْأَحْزَابِمِ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِ مَّشْهَدِيوْمِ عَظِم الْآَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَل مُّبِينِ (٢٠)

ا يؤم الحسرة السامة الشديده ■ سويًا مُستقيما ■ عصبا كتير العصياب ٠, ١ قريسا في العداب اهٔ جُوْرى ملياً فارقسي دهر طويلا - حفيا لرُ الصيما ■ کان مخلصا أحبصه المه

واصلطماه

وَأَنْذِرْهُمْ يُومَ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ نَ ١ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْأَبِيهِ يَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا إِنَّ يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّهُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَين عَصِيًّا ﴿ يُكَالِّبُ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَاإِبْرُهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (إِنَّ فَلَمَّا أَعْتَزَلَفُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا إِنَّهُ وَنَكَ يَنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَهُ مَنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا آنَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ إِلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مَرْضِيًّا الْآُ وَأَذَكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (أَنَّ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا (أَهُ لَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوج وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَينِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ ﴿ فَالْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا الله الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا ١ اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ

قرنناه نجياً
 مُدحيا له
 الحبينا
 الطفيا والحرابا
 المُدوة
 الكيل من
 حسية بد
 حسية بد
 علقون عيا
 حراء الصدر
 ماتيا
 مأتيا
 مأتيا

■ لغوا قسحا أو فصولاً من الكلام

عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّ لَ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ

أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١١٠

بار کیں علی ركهم بشدة الهؤب ■ عتنا عصسان او حر ءة ■ صليًا ذخور أه مُفَاسَاةً حَرِّهَا ■ واردُها بالمرور على الصراط فؤفها س بدیا بحلسا ومحتمعا ≡ قرٰ د 201 اخس أتاثا 31 20 0 15 150

وئيا
 منصر وهيته
 فليمذذ له
 نشهية ششر حا
 أضعف خندا

■ حَيْرُ مَرَفَا مُا جعا ۽ عافية

أحياء فصأ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ إِسَمِيًّا (فَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُالْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا اللَّهِ فَورَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهُنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنِيًّا إِنَّ مُ لَنْحِنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ مُعَ نُنجِي اللَّهِ مِن النَّهُ عَلَيْدِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَرِءْ يَا اللَّهِ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَ مُدَّاحَقَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَئً وَٱلْمَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا الْإِلَا

 أفرأيت أخربي = نمد له ىرىدۇ =عزا = شفعاء وأنصار دلا وهو يا 1/2 8 ■ تؤرُّهُم أزّا تغريهم بالمعاصي سر قدأ ... ر كباناً . أو وافدين للعطايا **و**رُداَ عطاشاً . أو كالدواب = إذا منكراً فظيعاً ■ يتفطر د منه يتشقق ويتفتش مي شاعته = تخِرُ الجِالُ تسقط مهدودة عليهم

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَيِّ ايْنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّ مَالًا وَوَلِدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا الله كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١١ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنَّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَمُنْمُ عِزًا اللهُ كَالْاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١ أَلَوْ تَرَأْنًا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَا تَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنَ عَهَدَا اللَّهُ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِ أَن دَعُواْ لِلرَّحْنَ وَلَدًا الله وَمَايِنَبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ لُقَدْ أَحْصَ الْمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١



بشُعْلَةِ على رأس عود و عوه ه مُدی هادِياً يَهْدِينِي

للطريق ■ المُقدُّس

المطهر . أو المبارك

اسمٌ للوادي

إِنِّ أَنَارَبُّكَ فَخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِأَلُوادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ إِنَّ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آتُنَ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَى اللَّهُ وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَـمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَـاىَ أَتَوَكَّوُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَ لَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَضَمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُخُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (أَنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آَنَا ٱلْهُ مَلِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ قَالَ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِيٓ أَمْرِي (إِنَّ وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي الْإِنَّا يَفْقَهُوا قَوْلِي الْإِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَنَّ هَرُونَ أَخِي إِنا ٱشْدُدْ بِهِ مِ أَزْرِي إِنا وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنا كَنْسَبِحَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ الْأَنَّ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَمَا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِنَّا

الكَادُ أَحْفِيهَا أَوْ أَسْتُرَهَا أَوْ أَسْتُرَهَا مَا أَوْ أَسْتُرَهَا مِنْ فُسِي

■ فَتُرْذَى فتهلِك

أتؤكم عليها
 أخامل عليها

أهش بها
 أخبط بها الشجر
 ليسقط ورقه

مآرب أخترى
 حاجات أخر

■ سيرتها إلى خالتها

الى جَنَاجِكَ تَحْتَ عَصَدُكَ الْأَسْرِ

> ■ **سُوع** درصر

طغی
 حاور الحد في
 الغفة والتحدر

أزري
 طهري أو تقوتي
 أوتيث سؤلك

مستولك ومطلوبك

المين النياس عشر

إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ آفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَ فَذِ فِيهِ فِي ٱلْمَدِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْمَرُّ فِي السَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ آتِ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْفَلُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِيَمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ قَدَرِيَمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ قَدَرِينَ مُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ قَدَرِينَ مُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ قَدَرِينَ مُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَلِيا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى إِنَّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَغْشَىٰ إِنِّكَ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ فِي قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ الله فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلُمَعَنَابَني إِسْرَّءِ يل وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْحِئْنَك بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى اللَّهِ إِنَّاقَد أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولُّكُ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ

ورعايني يكفله و م بصنمه و پر سه فتاك حلصلناك من سمحی مراز اصطنعتك لنفسي اصفعتث بر ساسي ■ لاتنبا لاتفثر ولا تقصرا يفرط علينا بقحل عسا ساهقو به يطغى

يرُ د د صغبا

صُورته اللائفة تسمعته القُوُون

و غُنُو حلقه

- 251

اقدیه انفیه و اصرحیه

التصنيع على

**عيني** لئرتي ملمراقستي

> ومواقع العنة (حركتان) 🌰 تفحيم ، ومالا بِلَفْنا

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى اللَّهِ

) مدُّ ٦ حـركات لزوما ﴿ مدَّ؟ أوءَاو ٦جـوازَأُ مدّواجبِعُ او هحركات ﴿ مدّ حــركنــــان

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبِّلَايَضِلُّ رَبِي وَلَا يَسَى اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُو جَامِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ إِنَّ كُلُوا وَٱرْعُواْ أَنْعُامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْأُولِي ٱلنَّهِيٰ ﴿ فِي النَّهِيٰ إِنَّ فِي مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٩٥٥ وَلَقَدَ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَانَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ فَ جَعَلَ بِينَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نَحْلِفُهُ نَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى الْ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّ اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابً وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَنَن زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُو إِنْ هَذَ نِ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَا أَمْعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱثْتُواصَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

مَهْداً
 كَالْفِرَاشِ اللَّذِي
 يُوضًا للصسئي
 سئبلاأ
 طرف تسئلكورها



أزواجاً أصالاً

■ شتّی محتمة

لأولي النّهي
 أصحاب العفول
 أبي

امشع عن الإيمان والطاعة

مكاناً شوئ
 وسطأ أو مُسْتوياً

■ يومُ الزَّينَةِ
 يومُ عيدكُم

• فجمع كيدة سحرته الدين يكيدُ بهم

السُجتَكُم يستأصلكُم ويُبِيدَكُمْ

 أسَرُوا النَّجوى أحْمُوا الثَّناحي
 أشدَّ الإحماء

ا فأجمعُوا كيدكم فأخكِمُوا سحركُمُ

> **■ أفلح** عار بالمطلوب

صد ٦ حسركات لروم، بن عد٦ او ١١٥ حسوارا
 مد واحب٤ او ٥ حركات ۞ مد حسسركسسان

أصمر . أو وحد وحد تثقف تثقف وتثقف المحدد الدعنا وأوجده

قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى (فَأَي قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ الله فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ الله عَنْ فَلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفَ مَاصَنَعُو ۚ إِنَّمَاصَنَعُو كَيْدُسُحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى الْإِنَّ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَـرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأْ قَطِّعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّهُ قَالُوا لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَافَ قَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَـذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا آلِكُ إِنَّاءَ امَنَا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَنَا وَمَآأَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُواً بْقَيَ شِبْ إِنَّهُ مَى يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (فَا الصَّلِحَاتِ فَأُولَيِكَ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الَّهِ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَاضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا يَعَفُّ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ ﴿ إِنَّ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الَّابِي يَنْبَنِي إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَبْعَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزْقَنَكُمْ وَلَا تَطْغُوْا فِيهِ فَيُحِلِّ عَلَيْكُمْ عَضِيقً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُويْ اللَّهِ وَإِنِّ لَعُفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى اللَّهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (إِنَّ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ( فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبْ مِّن رَّبِي كُمْ فَأَخْلَفَتُم مُّوعِدِى ﴿ مَا أَخُلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزِارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

■ أمثر سر ليلاً ■ يبسأ يابساً ذهب ماؤه ■ ذركاً إدراكاً ولخاقاً ■ فغشيهُمْ

المن مادة صمعية علوة كالعسل السلوي السلوي الطائر المعروف السيماني الشماني المنطقة ال

علاهم وعمرهم

المحل عليكم يجب عليكم ويُأرمكُم المؤى

هُلك . أو وقع في الهاوية ■ما أغجَلك

ما حملَك على السَّبْقِ السَّبِقِ السَائِقِ السَّبِقِ السَّلِيقِ السَائِقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّ

ابتَلَيْنَاهُمْ . أو أوْقَعْنَاهُمْ فِي الْفِئْنَةِ -أسفا

حزياً. أو شديد العصب

■بِملُكنا بقدرتِنَا

■أوزَاراً أثقالاً ؛ وهي خُلتُي القِبْطِ

المن الني المن الني المن عن المناطقة

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُ كُمْ وَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلَهُ كُمْ وَ وَلَا وَلَا فَا فَالْا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا فَا فَا يَمْ لِكُ هُونُ مِن قَبْلُ فَي عَمْلِكُ هَمُونُ مِن قَبْلُ فَي عَمْلِكُ هَمُ مُرُونُ مِن قَبْلُ فَي اللّهُ عَلَيْ عَبْلُكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَعَالَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَأَنبِّعُونِي وَأَطِيعُوۤ ا

أَمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى

اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ

إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولُ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلُ وَلَمْ تَرْقُبُ

قَوْلِي اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرَتُ

بِمَالُمْ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللَّهِ قَالَ

فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرَةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ

مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُر إِلَى إِلَى إِلَى اللهِكُ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا إِنَّهُ إِنَّكُمَا

إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر) 🌑 مقصيم الراء 🕒 فنقله

🍎 🖨 إحفاء، ومواقع العدة (د

● مد ۲ حبرکات اروضا ● مد؟ اوغاو ۲حبوارا ● مدواجع،۶ او ۵حرکات ● مد حسرکسسان

ا عجلاً جَسَداً مُحسَداً ؛ أي أحمر إذ هو من دهب

■ **لهٔ نحوارؓ** صوتؓ كصوت النفر

فما خطيك
 فما شائك
 الحطير

■ بطرّث علمتْ

= فندَّتُها

الْفَيْتُها فِي الخُدِيُّ المُداب

■ سۇلت
 ريشت وحست

■ لا مساس

لا تمشي ولا أمشك

■ ئىنسىمئة ئدرىئة

وِزْراً
 عقوبة ثقبلة

على إغراضيه • زُرُقُ: زُرُقَ

الْعُيُونِ. أو عُمْياً **= يَتَخَافَتُونَ** يَتُسَارُّونَ

> وَيَتَهامُسُونَ • أَمْثِلُهُمْ طريقَةً

أُغْدَلُهُمْ والْصلُهُمْ راياً ويُسْهِهُا: يَقْتَلِعُهَا

وَيُفَرِّقُها بالرَّياحِ. • قاعاً: أرْضاً واسِعَ

لاشيء فِيهَا

صَفْصَفاً

مُسْتُويةً مُلْسَاءً

■ عوَجاً مَكاناً مُنْخَفِضاً

أو الخِفَاضاً

مَكَاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً "لا عِوْ خِ لَهُ

لا ميّل لدّعاته بو يُسمعه جبيعهم

كَذَالِكَ نَقُصٌّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انْيِنْكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا الْإِنَّا مِّنْ أَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُوسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا آنِ يَتَخَفَتُونَ يَّنْهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا لَآنَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آنَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا آنَ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا ١١ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ مَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيمٍ مُ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيَّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَنتِ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضِمًا شَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا شَ

قضماً
 تقصأ مِنْ تُوابِهِ
 صَرَّ فِقا فيه

و فيسأ

ذُلُّ النَّاسُّ و خَطْعُوا

صَوْتاً خَفِيّاً خَافِتاً عَنْتِ الوُّجُوهُ

> صرفتا فیه کُرِّرْنَا فیه بأسالیبَ شَتَّی

مد 7 حركات لزوماً ، مدّ ٢ او ١٤ و ٢ حوازا مدّ الفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان) مد علي الفاء ومالا بلغظ

يفرع ويتم = أبى المشع من الستجود ■لا تغرى لا يصيبك غري هلا تضحي لا تُصِينُكُ شمم الصعي ■لايلى لا يرُولُ ولا يفني ■ سوءآثهما عوراتهما ■ طفقا بخنصفان أحدا يلصقال •فغوی فصلٌ عن مطلوبه أو عن الأمر ■ اجتباه و مُعشة صَنْكا صيفة شديدة ( في قثره )

فَنَعَلَى أَللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا شَا وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَ قِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ فِهَا وَلَا تَضْحَى شَ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَلِي اللَّهِ فَأَكُلا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ فَعُوى الْآالَ مُعْ ٱجْنَبْنُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ بِيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمَحَشِّرْ تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا (أَنَّا

يُبيِّن الله لهم مآلهم الأولى النّهي يدوي العُقُولِ ■ لزاماً لارما ■ آناء اللَّيْل ساعاته = أزواجاً أصباقاً من الكفار ■ زهرة الحياة زينتها ويهجتها ■ لنفتنهم فيه ليجعله فثنة هم ≡نخاری ستصبح ■ مُتربَصٌ مُنتطر مآلة = الصراط السوي الطَريق المستقيم

= يهْدِ لَهُمْ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتَكَءَ ايَٰتُنَا فَنَسِينَهَ ۗ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْأِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَنِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلَّهُ لِي ٱلنُّهَىٰ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى (أَبَّ فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلْشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ٤ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى النَّا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعَلُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَزُرْقُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوي المُن وَقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۗ أُولَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى النَّيُ وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْرَف إِنَّ قُلْكُلٌّ مُّتُرَبِّصٌ فَتَربُّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْمِثْلُ



# الْنَانِينَاءِ الْمُنْكِنَاءُ الْمُنْكِينَاءُ الْمُنْكِلَاءُ الْمُنْكِلِينَاءُ الْمُنْكِلِينَاءُ الْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمِينَ الْمُنْكِمِينَ الْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكُمِ الْمُنْكِمِينَاءُ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكُمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِمُنْكُمُ لِلْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِمُنْكُمُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِمُنْكُمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِمُنْكُمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِمُنْكُمُ لِلْمُنْكُمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكُمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِ لَالْمُعِلَمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُنْكِمِينَاءُ لِلْمُنْكِمِ لِلْمُ

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْوِ الرَّحْوِ الرَّحْو الرَّحْوِ الْمُعْلِقِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحِوْلِ الْحَوْلِ الْ

ٱقْتُرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكر شِن رَبِّهِم مُّعُدُثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُوا

هَلُهُ ذَآلِ لا بَشَرْمِيَّ أَكُمُ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ

تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَاأَضْغَثُ أَحْلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَسًاعِرٌ فَلْيَ أَنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُولُونَ

اللهُ مَاءَ امنتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ آفَهُم يُؤْمِنُونَ

اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمِ مَ فَسُتُلُوا أَهْلَ

ٱلذِّ كَرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْمُأْمَّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَا لَهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ

لَقَدَأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُوكَ ١

■اقتترَبْ قُرْبُ وَدَنَا ■أَسَرُّوا السَّجُوَى بالعُواق إحماء

■ أضغاث أخلام تحاليط أخلاء

تماجيهم

= جسدا أخسادا

فيه ذكر كم
 شر فكم وصيئكم

الفحيم الراء تلقية

احفاء، ومواقع العنة ,حركتان ا
 ادعاد ، وما ( سقط )

ی مدار اولان لروما ی مدار اولانو ۱ حسوارا ی مدولجت ۱ او ۵ حرکات ی مد هسترکستان

■ كُمْ قصمْنا كثيرا أهلكما

= بأسنا عدائنا الشبيد

■ يزكضون پهرېول مسرعير

 أترفتنم فيه تعممتم فيه فبطرته

> = حصيداً كالثات المخصود

بالماحل = خامدين كالسار التبي

سكن لهيبُها = لهوأ

ما ىتلىپى بەمل صاحبة أو ولد

■ نَفُذُفُ .» ترمي

= فيدَّمغُهُ يمحقه ويهلك

■ زاهق داهِتْ مُصْمِ

🖷 الْوِيْلُ الهلاك أو العداث أو

الحري

 الايشتحسرُون لا يكِلُون ولا يتعكون

 لا يَفْتُرُون لا يسكنُود عي ىشاطهم في

> العبادة ■ يُنْشُرُونَ يُحْيُونَ المُوتِي

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ اللَّهُ

لَا تُرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِنَ ١ وَمَا خَلَقْنَا

ٱلسَّماءَ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ إِنَّا لَوَأَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا

لَّا تُخَذِّنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ الْحَقِّ

عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانُصِفُونَ

الله من في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ إِنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ

لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ

عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الْهَدُّ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَاذِكُرُمَ مَّعِي

وَذِكْرُمُن قَبْلِي بَلْأُ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ

مُشْفِقُونَ
 خاتفُون

وثقاً
 مُلْتُصِقتَيْن

. بلا قصّل

فَفَتَقْنَاهُمَا

فصلْنا نَیْنَهُما رواسی

حَالاً ثوالت

الحرب الحرب

أنْ تنجيد
 إنْ لَا تَضْطَرِبَ
 ولا تشت
 فجاجاً شبلاً
 طُرُقاً وَاسعةً

مصُوناً من الوقوع أوالتَّغيُّر

> ■يشبَحُون يَدُورُونَ

■نبلوگم سختهرُ کُهٔ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُكْكُرُمُونَ إِنَّ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ نَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَٰ لِكَ بَجُرِى ٱلظَّلِمِنَ آنَ أُولَمُ يَرَأُلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْنَارِتْقَا فَفَنْقَنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ آلَ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَ لَقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البُّ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ

> ) منفقيم الراء منطقة





ٱلْمُوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّيْرِ فِتْنَةً وَإِلْيُنَا تُرْجَعُ نَ آنَ

■ لا يَكُفُون لا يشغون ولا يدْفعُونَ و نغشة فخأة » فَتَبْهَتُهُمْ ي جد د . تحير هم وتدهشهم يُنظرُون يمهلون للتوية ■ فحاق أو برل • بكلة كنه يحمطكم 🕳 يُصْحِبُون يُحارُون

ويمنعون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا أَهَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّمْ الرَّمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل هُمْ كَفِرُونَ إِنَّ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُورِيكُمْ ءَايَيِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُل مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّاكَانُوابِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكِ رَبِّهِ مِ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْ هُمْ ءَالِهَ أُنتُمنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولًاء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللَّهِ

نفديم الراء
 فيفية

ما إهفاء، وبواقع العنة احرك العام، ومالا بُلطُطُ

هد ۱ خبرکات لروسا 🌦 مد۲۰و ۱۹و ۱ خبوارا مدواخت ۱۶ او ۵خرکات 🥠 مد خببرکلنسان

ا نفحة دُفْعَهُ نُسَمَ ةً القسط العدل . أو دوات العدل ■ مِثْقَالَ حَبَّة ورْد أقلْ شيء ■ مُشْفَقُون حائفون ■ التماثيل الأصام المسوعة بأيديكم فطر هٔنَّ أندعهن

الحدرب

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٩ وَلَيِن مَّسَّتَهُ مِنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَانُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبُّ لَهِ مِنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ النا وَلَقَدْ عَالَيْنَ امُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُوْنَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيِنَ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ الْآَ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ لُبِّي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ آقَ قَالُوا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ آقَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابِ آؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ شَبِينٍ ﴿ قَالُوٓا ۗ أَجِتْتَنَا بِالْحِيِّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ فَالْ بَلِرَّبُّ كُورَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُ ﴾ وأَناْعَلَىٰ ذَلِكُم مِن ٱلشَّهِدِين الله وَتَأَلُّه لِأَكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بِعَدَأَن تُولُوا مُدْبِرِينَ الله

جُذاذاً
 قطعاً وكسراً
 أيكروا
 الفائوا إلى
 الباطل
 أقب
 كلمة شخر
 وكراهية

ت نافِلَةً رِيَادة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبرَهِمْ اللَّهُ قَالُوا فَأَتُوبِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُواء أَنتَ فَعَلْتَ هَذَائِ الْمُتِنَايَ إِبْرَهِ مُ إِنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُ نَ اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُ نَ ﴿ اللَّهُ مُكُمِّ الْكُلُّواعَلَى رُهُ وسهمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَتُولاً عِينطِفُ نَ فَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَكُرُ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُ نَ اللَّهِ قَالُو حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ قُلْنَا يَكُنَّا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرَهِمَ اللَّهُ وَأَرَادُوابِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِتَ اللَّهِ وَنَعَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَا لِلْعَلَمِ نَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

و مد ٦ حبركات لروما ﴿ مد٦ او ١٤ و ٦ حبوارا مد واحدية او ٥ حركات ﴿ مد حسركسان ﴿ ﴿ النام ، ومالا بنامط ﴿ ﴿ مَالَمُ النَّامِ الْعَالَمُ النَّامِ الْعَالَمُ

■قۇم سۇء فساد وفغل مكروه ■الُحَ تُ الرزع #نفشتُ فيه زعتْ ميه ليْلاَ بلا زاع «صنعة لبوس عمل الدُّرْع المُحْمِنكُمُ لتحمطكم وثقيكم ■ بأسكم حرب عدوكم ■ غاصفة

شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوْ قِوَّ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ إِنَّ وَلُوطًاءَانَيْنَهُ مُكُمَّاوَعِلْمَا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِينَ الْأَنِي وَأَدْخُلُنَكُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُولِ عَايَدِينَ آ إِنَّهُمْ كَانُولَ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَدَاوُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهُ فَفَهَّ مَنَّهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْ وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

المنحدث المنحدث لله مكون لله

يغوصون لَهُ
 في البحار
 لاستخراج
 نفائسها
 ذا الْكِفْل

قبل هو الباس الثون الثون المؤنث عليه

> السُّلام مُفاضِباً عضّنان على

قَوْمِهِ لِكُفُرِهِمْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ نُضِيْقَ عَلَيْه

بِحَبْسِ وَنَحْوِه تَغَبَّأُ ورَهَبَأُ طمعاً وحوْفا

خاشعین
 مُندللیں
 حاصعیں

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ١٩٥٥ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ إِيَّا فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِنَ اللَّهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّنِينِ الله وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهُبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنَّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِ فَ اللَّهِ وَالْمَالَةُ وَجُمَّيْنَهُ مِنَ ٱلْعَمِّرُ وَكُذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَزَكِرِيّاً إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجِكُهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهُبًا وَكُانُوا لَنَاخَشِعِينَ اللهُ سُورَةِ الزَّلِيكَاءِ ٢١

■ أخمنتُ حمطت وصائك ■ أمَّتُكُمُ ملتكم ■ تقطعوا أمرهم تَفَرُقُوا فِي ديمهم فرقا ≡ خذب الرُّنْفِع مِنْ الأرص = ينسلون يُسْرِعُونَ النَّزُولِ ■ شاحصةً أبصارً مُرْتفعةً لا تكادُ تطرف ■حصب جهنم وقودها تنفس شديد

وَٱلَّتِيٓ أُحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَأَبْنَهُا ءَايَةً لِلْعَالِمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكُلَّ كُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ كَالِهُ كَالِهُ وَكَرَمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ آنَهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُ نَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الْأَقَ وَاْقَتَرَبُ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةً أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَوْيَلْنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١ هَلَوُلاَّءِ ءَالِهَةً مَّاورَدُوهَ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُ، نَ إِنَّ لَهُمْ فِيهَازُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللَّهُ

النزالية الميتابع عييز

لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفسهم خَلِدُونَ إِنَّ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَالَقًا هُمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ هَنْدَايُومُكُمُ ٱلنَّدِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُ تُنْبِ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ حَتَنَ افِي ٱلزَّبُورِمِ أَبَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يرثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَ الْبَلْعَا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عَلَا إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أُذْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ الْآِنَا اللَّهُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرَيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ الْآِنَا اللَّهُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذْرِي الْآَنِا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَكُّمْ إِلَى حِنِ إِنَّ قَالَ رَبِّ آخَكُمْ بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّ المُولَةُ الْحِدَالِ الْمُولَةُ الْحِدَالِ الْمُولِدُ الْحَدِينِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ ا

◄ ځییستها
 صوت خرکة
 ئلهبها

الْفَزَعُ الأَكْبَرُ
 نَفحةُ العث

السّجِلَّ
 الصّجيفة

■ لِلْكُتُبِ

على ما يُكُتُبُ فيه الرُّبُورِ

الزبور الكُتب المُنزَّلَةِ

الذكر
 اللوح المحفوط

لَبَلاغاً
 وُصُولاً إلى البُغية

آذنشگم
 أغلمتُنكُم
 ما أمرتُ به

■ غلى سواءِ مُستوين بي الإعلام به

فِتْهَ لَكُمْ
 امتحان لَكُمْ

## بس ألله الرَّمْوالرِّهِ عِر

يَتَأْيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ

عَظِمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ مُمْلَهُ اوْتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُرَىٰ وَمَاهُم بِشُكُرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَكِيدًا

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَنِ مَرِيدِ (إِنَّ كُنِبَ عَلَيْدِأَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثِثْمٌ مِن مُّضَعَةٍ عُخَلَقةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَآءُ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمْ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَن يُنُوفِي

وَمِنْكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَلا يَعْلَمُمِنَ

بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَٱلْبَتَتْ مِن كُلِّر زُوْجِ بَهِيجٍ الْعُ

■ مريد عَاتِ مُتَجَرَّد للمساد ■ نطفة

■ تذهل تغفل وتشغل

ا ذَاذِ لَهُ السَّاعَة أهوال القيامة

وشدائدها

# مني عَلَقَة =

قطعة دم حاميا

س مُصْفَة قطعة لحم

قدر ما يُمْصغُ ■ مُخَلَقة

مُستسِمة الحلْق مُصوَّرةِ

لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمُ

كمال قُوْتَكُمُ وعقلكم

= أرْ ذل العُمْر

أحسله وأي الحرف والهرم

■ هامدة

يابسة قاحلة

= ربث ارُ دادتُ

والتفخت

■زُرْج بهيج

صنّف حسن

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَابِ مُّنِرِ إِنَّ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِقِ إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدُّمَتَ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِدِ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللهَ عَلَى حَرِّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقُلُبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَالدُّنْيَا وَأَلْاَخِرَةً ذَلِكَ هُو

ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُ

وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوا لَضَّلَ لُ ٱلْبَعِدُ إِنَّ يَدْعُوا لَمَن

ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ لِبِئْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّمَالِحَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاتَ

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِ ظُ ١

■ ثاني عطفه لاويأ لخابيه تكثرا وإماء ■ خزي دُلُّ وهوان ■ غلی خرف قلتي و تُزلُّرُ ل في الدّين ■ الْمَوْلِي التَّاصرُ ■ الغشير الصَّاحِبُ المعاشر 🛭 پسبب يخيل ■ثُمَ لَفُطحُ ئمَّ لْيخْتَىقْ بە

الصابيس عندة الملائكة أو الكواكب حق عليه ثبت ووحب المحميم الماء المائح بهاية المحمورة المحمو

أو سياط

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ ءَاينتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّبِينَ وَالنَّصَرَيٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِ لَّهُ ﴿ اللَّهُ الْمُرْزَأْتُ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّمْ فَالَّذِينَ كَفُرُوا قُطِعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللَّهِ يَصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مُقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ حُكُّما أَرَادُولَ أَنَ يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُيْحَكُونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ السَّاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

> فضد الراء فنفلة

احفاء، ومواقع العبة حركبار
 ادعام ، ومالا سفط

اسد ۳ خبرکات نروما ♦ مد۲ اوغاو ۲ مبوارا
 امدواحب٤ او ۵ حرکات ♦ مد جببرکستار

■ المسجد الحرام مكة (الخرم)

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ البُّادِ

الطُّارِيءُ غيرُ المُّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالْحَادِ

ميل عن الحقَّ إلى الباطلِ

 بَوَّأْنَا لِإبْراهِيم وَطُأْنَا . أَو بَيْنَا لَهُ

أذن في الناس
 ناد فيهم
 وأغلمهم

رجالاً
 مُشاةً

■ ضامر

بعيرٍ مهرول من بُغد الشُّقَة

فج غميق
 طريق بعيد

 ■ بهيمة الأنعام الإمل والقر
 ه العب

والعم • ثمَّ لُيقُضُوا تفشهُمُ

تغلهم بريلوا أدرامهم وأوساحهم

◄ خُرُمَاتِ اللهِ
 نكائيمه و

الحج وعيره

■ الرُّجْسَ القَذَرَ ، وهو الأوثان

■ قۇل الزُّور الكذب

وَهُذُوا إِلَى ٱلطِّيبِ مِنَ ٱلْقُولِ وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ الْ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاَوْعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِقِ اللهُ لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ مِنْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ (إِنَّ أَنْمَ لَيُقَضُّوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَنَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَريِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَاجْتَكِنِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزَّورِ الْأَوْلِ

ماثِلين عن الباطل إلى الدِّينِ الحقِّ ■ تهوي به الرّيخ تُسْقطُه و تقدفه ■ مَكانِ سحيق موضع بعيد • شغائر الله البُدُنُ المهداة للبيت المعظم ■ محلها ولحوث بحرها ■إلى البيت العتيق الحرم كله ■منسكا إزاقة دماء قُرْبَاناً أَشُو الْمُحْبِينَ المثو اصعين لله تعالى وَجِلَتْ: خَافَتْ ■ الله الإبل. أو هي والبَقرُ شمائر الله أغلام شريعته في الحيح ■ صوّاف قَائمَات صَفَفَنَ أيْديهُنَّ وأَرْخُنهُنَّ ■ وجبتُ لِحِنُولِها سقطت عبى الأرص بعد النحر **■الْقانع**: السَّاتَل

حُنَفَاءَ لِلَّهِ عَثْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأُنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِدِٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ النَّا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَ إِلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وفيها منفع إِلَى أَجَل مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِحُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِّيَذَكُو السَّمَ ٱللهِ عَلَى مَارَزِقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ هُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِدِنَ آلَهُ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ ٱللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتًا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُ نَ (فَيُ ) وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَيْرِ ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْلُ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَاصُوا فَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَالْمُعَتَرُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ نَ الْآ لَكِينَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كُذَلِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ كُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ هُ إِنَّ اللهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُر رِ الْآ

-حيوان حائب لِلأمانات

الدي يتعرَّص لكُمْ دون سؤالِ

■المعتر

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتُ لُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِعَيْرِحَقّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ للَّهِ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيع وَصَلُوَت وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللهِ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَدِة وَءَاتُوْاْ ٱلزَّكِ إِهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُلُّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَتُمُودُ لِنَا وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْحَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُنْ فَكَانَ نَكِيرِ إِنَّ فَكَأْيِّ مِن قَرْيةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَظَّ لَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ الْأَنَّ أَفَالَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّا أَوْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لِيِّي فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا

صوامغ
معائد رُهْبان
النَّصارى
كنائِسُ
النَّصارى
علاوات
علاوات
كنائسُ الْيهُود

قۇم شغىب فاملىت للكافرىن أمهلىهم واكرت عقو تىلى

مذين

■ كان نكير إثكاري عليهم بالعقوبات ■ فكائينُ

فكثيرُ ■ خاويةٌ على غُروشها حريةٌ منها.مةٌ. أو حاليةٌ من أهلها

قصر مشيد
 مرفوع السيان

■ مُعاجزين طائيس أن يعرُّوا مس عداسا قرأ الآيات المنزلة عليه في أمنيته ألقى الشيطان ألقى الشيطان

فتُخبت
 تطمئل وتسلكُن
 مؤية

شك وقلق

فيما يقرؤه

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَى يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ اللَّهِ وَكَأَيِّنِمِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَدِيرٌ مُّبِنُّ اللَّهُ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصِّلِحَتِ لَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنَّ الْمَا وَالَّذِينَ سَعُوا فِي ءَايَلِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ عَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ عَلَي مُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَأَلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدِ إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِمِ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِنْ يَةِمِّنْ مُحَتَّىٰ

> حركتان في معيد الراء فيعلد

احقاء، ومواقع العبة حركتان
 ادعام، ومالا بلقط

تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُومِ عَقِيمٍ (٥٠)

■ مُدْخَلاً يرضونة الجنَّة . أو در حات رفيعة فيها أُمُّ أُخى غليه ظلم بمعاؤدة



ٱلْمُلْكُ يَوْمَدِ ذِيلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعُكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِمِ الْآُ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ بِ إِنَّ اللَّهُ مُعَذَابٌ مُّهِ بِ إِنَّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُوا أَوْمَا تُوا لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُ مَا لَكُ خِلَتُهُم مُّنْخَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِيمُ حَلِيمُ حَلِيمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ لَعَكِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ لَعَكِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ اللّ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصْرَتُ وُاللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلْيُلِوأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِرِ اللَّهُ الله عَلَى الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهَ أَلْمُتُ رَأْتُ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِرٌ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ ١ منسكا شريعة حاصة 
 سلطانا 
 خحة ونزهانا 
 يسطون 
 يشون 
 يشون 
 وينطشون

عيطا

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ = إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وف رَّحِمُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهِ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَ دَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِمِ الْإِنَّا وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ بينكم يُومُ الْقِيامة فِيما كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْآ ٱلْمُرْتَعُلُّمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنَا وَمَا لَيْسَ لَمُنْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِ لَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلْ أَفَأَنَبِّتُ كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الْآَيْ

مَا عَظُمُوهُ اجْتَاكُمْ اخْتَارَكُمْ للدينه

■ مَا قَدَرُوا اللهُ

خَرَجٍ
 صيق تنگليف
 يشأق



يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَ سَتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَى يَغْلُقُوا ذُبَابِا وَلُو ٱجْتَمَعُو لَهُ وَإِ يَسْلُهُمُ ٱلْذُبَابُ شَيْئًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَاقَكُرُو ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللَّهَ ٱللهَ لَقُوعَ عَزِيزُ اللهُ ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱرْكَعُو وَسُجُدُو وَعُبُدُوا وَجَهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَٱجْتَدُ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّا كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُو شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا أَصَّلَا ةَوَءَاتُوا ٱلزَّكَ إِنَّا وَعْتَصِمُو بِٱللَّهِ هُومُولَ كُرْفَيْعُمُ ٱلْمُولَى وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ الْآُلِ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونِ

معصم الراء

احقاء، ومواقع العنة حركتان
 ابتام وبار بلغط



### بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فَاللَّهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ا وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ آلَ وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَ وَ فَعِلُونَ الْهُ وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّا إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَعَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَ لِيَ إِلَى هُمُ ٱلْعَادُ إِنَ إِنَّ وَالَّذِينَ هُمَّ لِأُمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ أَرِلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنَّ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ إِنَّ ثُرًّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أُحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ الْإِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ



ا أقلح المؤمنون عارُوه وسحوًا

خاشغون
 مُتدلّبون حائمون

■ اللّغو

ما لايْعَدُ به

العادون المُعَدُون

■ الفردؤس

أغبي الحمال

سلالة
 خلاصة

قرار مكين
 مُسْتقر مُتمكن ،

ولهو الرّحة

🛥 علقة

دما متحمداً

س مُضَافة

قطعة لحم

قدر ما يُمصعُ

■فتبارك الله ٰ

تعالى أو تكاثر حيِّره وإحسالة

. •أخسنُ الحالقيس

الحسن الحالفير

أَتْقَلُّ الصَّابِعِينِ .

أو المُصوّرين

■سبع طرائق

بيثع سموات

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّاعَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهِ

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ ١ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِن يَخِيلِ وَأَعْنَب لَّكُونِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ إِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَأَبُثُ وِالدَّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِينَ الْأَوْلِ لَكُونِ فِي ٱلْأَنْعَـ لِعِبْرَة نُسْقِيكُم مِّمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَوْمِهِ مَاهَذًا إِلَّا بَشَرْمِ مِّثْلُكُمْ ثِرِيدُ أَ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأُنزِلُ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَكُرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ١٩٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَاكَذَّبُونِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُعَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ اللَّ

بمِقْدَارِ الحَاجَة والصلحة है र्ज्ज 🗉 هي شحرة الزيتوك بالدُّهْن بالريب ■ صِبْغ للآكلين إدام لهم = الأنعام الإبل والمقر والعسم ■ لعِبْرةً لآية وعطة ■ يتفضل غليكم يترأس ويشرف عليكم ■ به جنّة يه ځنول ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ انتظروه واصبروا عليه

■ بقَدَر

■ فَارَ التَّنُورُ تثورُ الحُمْرِ المغرُّوف

> ■ فاستلك فأدحل

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْآَيُ وَقُى رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِنَ إِنَّ ثُرُّ أَنشَأْنَا مِ كَبَعْدِهِمْ قُرْنًاءَ اخْرِنَ الْآيَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَآلٍ للاَبْشَرْمِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَشَّرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعُتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الْنَهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ ثُغْرَجُونَ الله هُ هَيُهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُّونَ اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَانَعَنُ بِمَبْعُودُنَ الْآيَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبَا وَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِذِ نَ اللهِ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصِّبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ اَنْصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّيصُبِحُنَّ نَدِمِ نَ ﴿ اَنْ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ النَّهُ

■ فَيُعْداُ ملاكاً

مكاماً أو إمرَّالاً

لُمُخْتَبرينَ عِبادنا

بِهِذِهِ الآياتِ • قَرْناً آخرينَ

هُمْ عادٌ الأولى

الملأ
 وُخُوهُ الْقَوْم

وسادتهم

■ هيُهات

الصيّحة ألمعنصه المعنصه المعنصة المعنصة

عَناءُ =

ه كيس كغثاء السئيل (حميله)

ىقىماھىم ووسىغىا عليھىم

■ لمُبْتَلِين

قُرُوناً آخرين
 أمماً أخرى

سركات لروما 🌑 مدلا اولادو ٦ هسوارا 💛 🛴 احقاء، ومواقع العلة حركتس) ٤ او هجركات 🌑 مد هـــركتـــــان 🎺 👙 ادعام، ومالا سقط

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ وِلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلظَّلِمِينَ ١ أَنْ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِ أَبِعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِرِ اللَّهِ الْطَلِمِينَ

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (اللَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَدُلَّ كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدَا لِّقُوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطُن شَبِينٍ الْفَيَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلا فِي فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَنْدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ مِمْ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَاعْمَلُو صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ إِنَّ هَاذِهِ إِلَّا هَا فَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ ﴿ أَنَ فَتَقَطَّعُوا أَمْ هُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُربِدِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْعُرُونَ عِايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾

■ تشری منتابعیں

عمى فتراتِ عجملناهمْ

أحاديث مُحرَّد أحارِ للتَعحُب والتمهَم

سُلطان
 بُرْ هاي

■ قوْماً عالين مُنكبرين

منطاولس مالظُّنْم آويناهما

أَوْصِلْنَاهُمَا • رَبُوةِ

- ربوء مکاب مُرْ تمع

■ معينِ ماءِ حارِ طاهرِ للعُبُور

أمتكم
 ملتكم

فتقطعوا أمرهم
 تفرقوا في
 أمر ديسهم

أبرأ
 قطعاً و فرقاً

وأخراماً عمرتهم

حهالتهم وضلالتهم

أن ما ثمدهم به
 خعله مدداً لهم

مشفقون حائفوں حدروں

صد 7 حبركات لروم ● مد؟ او\$ و 7حبوارا بد واحد \$ او ٥ دركات ● مد حسركنسسان ، ﴿ العام، وما \$ ملفط ● شفتة

🕳 يُؤَتُونَ مَاءاتَوْا يُعْطُونَ ما أَعْطُوا ■ و جلة حائمة ألَّا تُقْدِ أغمالهم ■ ؤسعها قذرَ طاقتِهَا من الأعمال ■غَمْرَةِ جَهَالَةِ وَغَفَلَةٍ = مُثْرُ فيهم معميهم ■ يجأرون يصر حون مستعيش برأهم ■ تنكصون تزحفون مقرصين ■ مُسْتَكْبِرين به مستعصمين بالبيت المعصم ■ساموا سمرأ حوله بالبيل = تهجرون بهدود بالصعر في الأبات ■ به حنّةُ به ځبول ■ حرّ حاً حعلا وأحرا من المال الناكبون مُنْخِرِفُونَ عَن

المحق رائغوب

وَ لَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُو وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿ أُولَيْكِ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللَّهُ وَلَاثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَولَدَيْنَا كِنْبِ يَنْطِقُ إِلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُطْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُطْلَمُونَ الْآَبُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَة مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلْ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِهِم دِ لَعَذَابِ إِذَاهُمْ يَعِعُرُونَ اللَّهُ لَا يَحْتُو اللَّهُ مَا إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ الْآَ قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ ﴿ أَفُلُمْ يَدُّبُّو ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ الْمِنْ أَمْلُمْ يَعْرِفُو رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الله المُريقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِ لَحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أُهُواءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَ لَأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِنَّ بَلِّ أَنْيَنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْرَتُكُ فُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لَيْنَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَط مُسْتَقِيمِ لَيْنَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِ لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا السِّرَطِ لَنَكِبُونَ



النجوا في طُغيانهم التمادوا في صكالهم و كُفرهم و كُفرهم عيفمهون يغمؤن عن الرشد. أو يتحيزون

فما خصعُوا وأظْهَرُوا الْمَسْكَد مَا يَتَضَرُعُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ

تَعَالَى بالدُّعَاءِ
مُثْلِسُونَ
آيسُونَ من
آيسُونَ من
كل خَيْر

أَرَأْكُمْ
 خَلَفَكُمْ وَبَشَكُمْ
 بالتناسل

امناطير الأولين أكاذيبهم المسطورة في كُتبهم

مَلَكُوتُ الوَاسِعُ المُلْكُ الوَاسِعُ

■ يُجِيرُ يُعِيث ويحْمي من يَشَاءُ

لا يُجَازُ عَلَيْهِ
 لا يُعَاثُ أَحَدٌ
 منه ولا يُمنعُ
 فأنى تُسْحُرُون
 فكيف تُخدعُون

عن توحيده عن توحيده

الله وَلُورَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرَّ لَّلَجُّوا فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّمَ وَمَايَنْضَرَّعُونَ الَّإِنَّا حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنِي وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ لَأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُ نَ شَيْ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُ نَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْمِى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّوَامِثُلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَالُّوا أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُوعُونَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ اللهُ عُلْمَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطْمِ الله سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ اللَّهُ قُلْمَا بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ ا أغوذ بك اغتصم وأمتنع الدين المشاطين الشياطين ووساوسهم المغربة ووساوسهم الرّخعة الرّخة ال

غنوس وتقطيب

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ الْأَنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِ وَلَد وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللهِ عَمّايضِفُون اللهَ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ قُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ آتُ رَبِّ فَكَا تَعْمَلِنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ الْإِنْ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ الْآَلِ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ الْآَقِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَايِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ الْنِيَ فَمَن تُقُلَّتُ مُوزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفَلِحُونَ النَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اللَّهُ

عليت عليما
 استولت عليما
 شقوتنا

شقاوتىا . أو سوء

> عاقتما • اخستُوا

آلرحرُوا وآبعُدُوا

مهروءاً بهم • فتعالى الله

ارُّ تفع و تبرَّه عن العث

أَلَمْ تَكُنْءَ ايْتِي تُنْكَيْ عَلَيْكُوْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ الْآَنِي قَالُولَ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ إِنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِي قَالَ ٱخْسَتُو فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَ غَفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُا رَّحِينَ إِنَّ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصِبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللَّهِ قَالُو لَبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَلَ إِلَّهِ تُتُمُّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكِرِيمِ اللهِ وَمَ يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا

ءَاخُرُلا بُرُهُ نَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ (إِنَّ وَقُل رَّبِ أَغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ (إِنَّ عَنِ الْإِنَّ عَنِ الْإِنَ

المُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْوِدِ الْمُؤْوِدِ

سد ۱ حـرکان تروما ● بد۲ او ۱ او ۱ حــوارا مدواحد ۱۶ او ۵ حرکان ♦ بد حـــرکنـــان ، ﴿ ﴿ العَادَ، وَمَا لَا يَعْمَا ﴿ ﴿ مَعْمَا



فرضناها
 أوحلنا
 أحكامها
 يرمون
 المخصنات
 يقدفون

العميمات

يذفعُ عَنْهَا

الزّا • يدرأ عنها

#### بِسُ لِللهِ أَرَّهُ وَأَرْتِحِيهِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيةُ وَارَّانِي فَ جَلِدُو كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِ تَهَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمِارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ أَنَّ إِنْ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَانِينَ جَلْدَة وَلَا نَفْبَلُو لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُرِكَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيمٌ ( اللهِ مَا يَرَمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُ لِأَمْ شُهَدَ آءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأُللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (أَ) وَ لَخَمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ تِ بِأُلَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَلَيْ مِسَدَأَنَّ عَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ وَلُولَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِأَ لِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرُلُّكُو لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا آلِفْكُ مُّبِينٌ إِنَّ الَّهِ لَا لَوْلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱللَّهُ نَيا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم اللَّهِ المَالِي وتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوعِندَ ٱللّهِ عَظِيٌّ فِي وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَكُلُّم بِهِذَا شُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ وَ لِمِثْلِهِ عَأْبِدًا إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثْمَعَذَابُ أَلِيمُ

بالإقلى
الْفَح الْكِدِب
وَافْحشِهُ مِنكُمْ
حَماعَةٌ مِنكُمْ
تَولَّى كِبْرهُ
تَحمَّل مُعظمهُ
الْحَمَّل مُعظمهُ
والْدَفْتُمُ فِيهِ
مَهْلاً لا
سَهْلاً لا
تعة له
تعة له
كدبْ بُحيَّرُ

لفظاعته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلاً

فَضْ لُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّا

أحطوات الشيطان طرقة وآقارة

مَا زَكَى
 مَا طَهْرَ من
 دئس الدُّئوب
 لا يأتل

لا يخلف . أو لا يُقصرُ

أولوا الفَعنل
 الزيادة في الدَّين

■ السّعة
 العسى

دينهُمُ الحقَ جزاءهم القطوع

> به لَهُمْ •تستأنسُوا

تستأدنوا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَ نِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ إِلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمسَنكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُوا أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِكَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِ ٱلذُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ النَّ يَوْمَهِ ذِيُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيشَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيشَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَونَ الطَّيِّبَتِ أُولَتِهِكَ مُبَرَّءُ وب مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ ا





فَإِلَّهُ تَجِدُو فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُرُو إِن قِيلَلَكُمُ أُرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَعَ لَّكُمْ وَأَلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكِي هَمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَأُ وَلَيضَرِبْنَ بِخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أَوْأَبْنَآيِهِ فَ أُوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أُوَّ إِخْوَنِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَنِهِ ﴿ أُوبَنِيٓ أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُ فَنَ أُوِ التَّبِعِينَ عَيْرِ أَ لِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو الطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

أطيت وأطهر = جُناخ إثم • متاعٌ لَكُمْ . منفعة ومصلحة لكُمْ 🖪 يغُضُوا يخمصوا وينقصوا ■ وليَضْرَبُن وأيلقيس ويُستدلن ■ بخمرهنّ أعطية رۇ ۇسىھى 🕳 على جُيُوبهنُّ على مواصعها ( صُدورهنَّ وما حواليُها) ■ لِمُولِتهنَّ لأرواحهن أولى الإزنة أصماب الحاجة إلى النّساء الله يُظْهَرُوا

لم يطُّلعُوا

أزكى لكم

الأيامي من لا رؤح لم لما ومن الأرؤح له الكتاب عقد المكاتب الماكي الماكي الماكي الماكي الماكي الماكي الربي الربي الربي الربي وتصونا عبه وتصونا عبه وتصونا عبه وتصونا عبه الماكي الماكي الربي الربي وتصونا عبه الماكي وتصونا عبه الماكي الماكي وتصونا عبه الماكي الماكي وتصونا عبه الماكي الماكي وتصونا عبه الماكي وتصونا عبه الماكي وتصونا عبه الماكي الماكي وتصونا عبير وتصون

الدان

■الله نور ... مُنوَّرُ . أو مُوجدُ أو مُدنرُ

كمشكاة
 كُوة عير نافذة
 كؤكب دُريً
 مُصىء مُتلألىء

التُرْفَعَ تُرْفَعَ تُعطم التُعدُونِ التُعدُونِ التُعدُونِ التُعدُونِ التَعديدُ التَع

والأصال

أواثل التهار وأواحره

وَأُنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يِكُمُ إِن يَكُونُو فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٦) وَلْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } وَلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّ مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّءَاتَ كُمْ وَلَا تُكُرهُو فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَابَغُو عَرَضَ لَحَيْرة ٱلدُّنْيَاوَمَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌّ يُوقَدُّمِن شَجَرَة مُّبَدَكَةِ زَيْتُونَةِ لْاشْرْقِيَّةِ وَلَاغْرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُّهُ نَارُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورُّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ

> 🎉 🌲 تحف: ومواقع تثنية جركتان) 🌑 نقصه الراء الله الدعام ومالا سفط 💮 فتفته

صد ۲ خبرکات بروس ● مد۲ او ۱۶ و ۲ خبوارا
 مد واحد، ۶ (و ۵ حرکان ﴿ عد حسرکساں

لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمُ الْآنِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذَكَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِالْغُدُّةِ وَ لَأَصَالِ اللهِ

■ کَسَراب كالماء السارب ■ بقيعة في مُنْسِيطِ مِن الأرض ■ بخر لُجُنَّي عميق كُثِيرِ الماء ■ يَغْشَاهُ يعلوه ويعطيه ■ صافًات باسطات أحبحتهن في الْهواء ≡يزجي سخاباً يسوقه برفق = زکاماً محتمعا نعضة مۇق ئىقص ■الوذق المطر فتوقه ومحارحه ■سئا برقه صؤءة ولمعانة

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ تِحَدَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنْقَلُّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْآيَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسرابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءً هُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فُوفَّنْهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَيَ أَوْكُظُلُمُ سِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فُوقِيهِ عَلَا اللَّهُ مُلْمُنَكَّا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدْيَرُ هَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ, نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ إِنَّ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱلله يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَانَ ٱللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرُكًامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ,عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَد (تَا مُلْقادين مُشادين مُضيعين مُضيعين المُضيعين المُضيعين

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يُلْأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يُلْأُولِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّا عِ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَصُّلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَا نَزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولُّ فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِذِنَ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أُمِ اُرْتَابُوا أُمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَّا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَدِ فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (أُنَّ اللهِ وَأُقْسَمُوا بِأَللَّهِ جَهَدَأَيْمَنهُمْ لَيِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِجَاتَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَبِيرٌ إِجَالَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ



ا مُعْجزين عدابيا عدابيا الْجُفاحِّ إِنْمُ أَو حرحٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ فِي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّنلِحَتِ لَيَسْتَخلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعًد ذَلِكَ فَأَوْلَتِ كَاهُمُ ٱلْفَسِقُونَ الْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِنِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلِبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَ اللَّهِ مِاللَّهِ مِنَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَعْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخَلْمَ مِنْكُمْ تُلَثُمُرِّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْ وَٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَةِ قِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ

ا صد ٢ حركات لروما ♦ صد٢ و18و ٦ حـوارا المنظمة المنظم العبة حركان ♦ شخيم الرائد المنظم العبد المنظم المنظمة المنظمة

القواعاً.
 النساء العجائر
 مثير جات بزيبة
 ما ملكتم
 مفاتحة
 ما في تصرُّ وكم
 وكالةً أو
 حمطُ
 أشتاتاً
 منفرقين

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَالْقَوَعِدُمِنَ النِّسَاءِ النَّبِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعُنُ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بَ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِ كُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهُ مِنْ كُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أُخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُولِيُوتِ عَمَّتِكُمْ أُولِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ حَلَيْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ, عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْحَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بيَّنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَاْقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَيَّا أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَلْ



اللَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ

يَكُ لِلهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نُقَدِيرًا إِنَّ

■ أمر جامع أمر مهم يحمعهم له

 أعاء الرسول نداء کم له الله

يتسلّلُونَ منكن

يحرُّ حُول منكم تذريجا في خفية

■ لو اذاً يستتر معظكم سعض في الحووح

> بلاء ومخنة و الدّنيا

■ تُبَارِكُ الذي تعالى أو تكاثر خيرُهُ

 نَزُلُ الْفُرْقَانَ اللَّمْ أَنْ

وإخسانه



فقدره هيًّأه لما يصلح له

ثشوراً
 إحياء بعد الموت
 كدِت
 أمناطير الأولين
 أكاذيهُم
 المسطورة في
 كثبهم
 أول التهار
 وآخرة
 بستان مثمر
 وجلاً مشخوراً
 وبخلاً مشخوراً

علَى عَقْلِهِ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَدَّ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوهَ وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا الله وَقَالُوٓ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحُكُرةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا إِنَّ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُ نَــٰذِيرًا ﴿ أُوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأُمْثَالَ فَضَالُواْ فَالَايسَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُويَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ السَّاعَةِ سَعِيرًا



إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظَا وَزَفِيرًا إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْهُنَالِك ثُبُورًا (اللهُ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا إِنَّا قُلْ أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْجَتَ أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُ خَزَّاءً وَمُصِيرًا فِي لَمُّمْ فِيهَا مَايَشًاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولُآءِ أُمَّ هُمْ ضَكُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننك مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلدِّحْرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

صوت ئنفسر شديد مفرين بالأغلال الأغلال هلاكا قوماً بورا او فاسدي او فاسدي عن الفسكة عن الفسكة

≡ زفيرا

د. ۲ او څاو ۲ حدوارا کې احداد، ومواقع ابتية حرکيار، 🌒 نقح

ا مد ۱ جبرکان لروما ﴿ مد٢ او١٤ و ٦ جبوارا ا مدواجب ٤ او ٥ جرکان ﴿ عد حسرکنسان

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا إِنَّ

≡ عتوا تحاوروا الحدُّ و الطُّعْبال

= حجراً مخجوراً حراماً مُحرَّماً عليكم الشري

> ه هباءُ 🕳 كالهباء

( ما يرى في صوء الشمس

كالعبار)

= مثقوراً مُفرُقا

■ أخسرُ مقيلاً

مكان استروح

و بالغمام السنحاب الأبيض

الرَّ قيق

السيلا

طريقاً إلى الحدّة

= خندولاً كثير الثرك

لمل يُواليه

■ مَهْجُوراً

متروكا مهملا

و تُلْنَاهُ

فرَّ قَاهُ آيةً

اللَّهُ آيَةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتِ كُدُّ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِّكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيٌّ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلُ لُلَا يَكُهُ تَنزِيلًا ﴿ المُلُكُ يَوْمَ إِلَا أَكُونُ وَكُانَ يُومَاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَي لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُولْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكُلَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ

■ أصْحَات الرُّسُ

■ قُروناً

■ تَبُرْنَا المُلَكِنا

لشورأ

■ أرأيت الحبرني

و كيلا حميظا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقَّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٠٠٠) أخسن تفسيراً أَصْدُق نَيَاماً وتقصيلا = فَدَمَّرُ بَاهُمُ أهْلكْنَاهُمُ الشر ؛ قتُلُوا سيهم فأهلكوا ■ لايزنجون لا بأمُّلُو لَ نَعْثَا

ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَكُّ سَبِيلًا فَيْ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـرُونَ وَزِيرًا إِنَّ فَقُلْنَا أَذْهَبَّ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَنَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لِلْ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُولْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّا إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ عَالِهَتِنَا لَوْلِا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ ,هُوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الله ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضَا يَسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَأَلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّاخِلَقْنَآ أَنْعُلُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّي أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا إِنَّ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا اللَّهِ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُبُكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

أرزخا: حاجراً
 يشخ اختلاطهما
 حجراً مخجوراً
 تنافراً مُفرطاً
 بينهما في الصفات

■ مَدَّ الظَّلْ
 بَسَطَهُ بِين الفجر

وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً:ساتراً

لكُم بظَلَامِه كَاللَّبَاسِ

التُّوْمَ سُباتاً

رَاحَةً لأَبدانكم ،

وقطعاً لأعمالِكم الثّهَارُلشُوراً: الْبِعَالاً

من النوم لِلْعَمَلِ

الريّاخَ لِمشراً

مبشرَّ ات بالرحمةِ صَوَّ فَنَاهُ:أَنْزَلْنَا المطرَّ على أنحاء مختلِفةِ

 كُفُوراً: جُحُوداً وكفراناً بالنَّعْمَة

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ
 أَرْسَلَهُمَا في

محاريهما • فُرَاتُ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ

أَجَاجٌ: شَدِيدُ
 المُلُوحة والمرارة

ال السبأ: دُكُوراً السبأ: دُكُوراً

■ صهراً

إناثاً يُصاهرُ بهنّ

■ على رقه ظهيراً مُعيدً للشيطان على رقه بالشرك

إخفاء ومواقع الغُنْة (حركتان)
 الغام، ومالا يُلفنا

ه مند ؟ حبرکات لروما ﴿ مد؟ و 1او ٦ هـوارا مدواخب \$ او ۵ حرکات ﴿ مد حسرکسسان

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهِ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ فَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْمُنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْبِهِ. خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنَ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوۤأُرَادَ شُكُورًا ١١ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٓ لَأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ١ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَجَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا وْنَى إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الَّذِي وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَبُخ
 ذر هنه تعالى
 عن النقائض

بخمده
 مُشياً عليه
 مأوصاف الكمال

زادهم نفوراً
 تَبَاعُداً عن
 الإيمان

تبارك البي
 تعالى أو تكاثر
 حيره وإخسائه

المجددة

**ا بروجا** مارل لنُكواكب السيّارة

 حلفة يَتْعَاقبَانِ في الضّياءِ والظُّلْمَ

■ هؤنا بسكيبةٍ ووقار و د طع

 قالوا سلاما مولا سدسه نسلمون به من الأذى

كان غراماً
 لازماً ممتداً ؛
 كلزوم الغريم

الم يَقْتُرُوا لَمْ يُصَنَّمُونِ عشيس الأشحاء

■ قوامأ
 عَدُلاً وَسَطأ

● صد ٢ حركات لروما ● مد٢ او٤ و ٦ صوارا المحتلف المعام، ومواقع المعاد ومواقع المعاد ومالا سعط . ﴿ ادعاء، ومالا سعط

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللَّهُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَلِحًا فَأُوْلَئِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا الله وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّ وَاْكِرَامًا اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُ رَّهَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِيُ أَوْلَتِهِكَ يُجِّزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَا خَلِالِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْرَبّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَتْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّهُ سِيُورُةُ الشِّنْعَ لَوْ

- يلنق أتناما
   عصا وحمل
- مروا ماللغو
  ما ينبجى أن
- أتنعي ونصرح
- ه مُزُّوا کراما معرضان علم
- = فَرَة أَعْيَٰن
- مسترة وفرحا
- أيحرؤن الغرفة
   المنزل الرميع
  - و نحة • ما يغاً نكمُ
- م یکبرٹ وم یفنڈ کٹم
  - ■دعاؤكم
- عبادلکهٔ به بعنی
- خدادتکیت به بعانی ۱۱۰ ادا
- ⊯لواما مُحرِد نُحُمْ

## لله الرضوالرح

طسم إِن يَلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِن الْعَلَاكَ بَخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّشَأَنُكُرِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ

أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِهِم مِن ذِكْرِمِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدّثٍ

إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (فَ) فَقَدْكُذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبْدُواْ مَا كَانُوا

بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُواْ أَبْنَنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ

كَرِيمِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ

رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلْ

إِلَىٰ هَدُونَ إِنَّ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنَّ فِأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ

كُلَّا فَأَذْهَبَابِ المِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ



■ باخعٌ نـفـُسك

ا الضَّالَينِ المخطئين لا المتعمدين ■ عبّلات بنی إسرائيل اتحدثهم عيداً لث ■ نزع يدهٔ أحرحها من حيَّمه ■ للملأ وألحوه القؤم وساداتهم أرجة وأخناه أتحر أمرهما ولا تعجل بعقو بالهما ■ حاشرين يجمعون السكحره عندك

قَالَ فَعَلَنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُما وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِ نَ (أَنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ الْآيُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ المنا قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتِمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابٍكُمْ ٱلْأُوَّ لِنَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِ نَ إِنَّ قَالَ أُولُوْجِتْ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الْآَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الآَّ وَنَزَعَ يدَهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ الْآَبُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَنِيُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِيرِنَ الله يَأْتُوكَ بِحَكِلِّ سَحَّارِ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ عَلِمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّهُ مِ إِنْ وَقِيلَ لِنَّاسِ هَلَ أَنتُم شُحْتَمِعُونَ (وَمُ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ ١ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ هَمْ مُّوسَى ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ عَأَلُقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ اللهُ قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٩ قَالَ ءَامَن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلاَصِلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْ قَالُوا لاَضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطْيَنَآ أَن كُنَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ الْآُقُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنُولًا عِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ ﴿ فَا إِنَّا لَحَمِيعٌ حَذِرُونَ الله فَأَخَرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ الله وَكُنُورِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (مُنَّ كُذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنَّ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (إِنَّ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللَّهِ

■ بعزة فرعون مُوته وعضسه ■ تلقف سُلغ

دما يأفكون م علمو به عن محهد دامو به دلا صير

لا صرر عس الكم متعون يتعكم مرعان وخنوده حاشوين

حامعين مُحبَش مُحبَش

هحادارون مُخسرزون او مُناهنون

- Num.

صائفه فليله

امشرقیں داخلس پی وفت انشروق ا تراءی الجمهای رأی کلّ مشهما لآجر مشهما لآجر شهما لآجر شتی فائشلق سعه مین سه کالطّؤه کالطّؤه کالحیل قراند هالت

أفرأيتم
 أراتينه معاينه

فَلَمَّا تُرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الَّهِ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُفَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّا وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَى وَأَبْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ فَنَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِ مَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَكِفِينَ إِنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللَّهِ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَّاءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنْ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُرُّمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ الْإِنْ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَفْدُونَ الْآلَافَا مَدُونَ الْآلَافَ الْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ الله وَالله عَمْنِي وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيثِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْأِنْ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِمِ الْفِي وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهِ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَلَا يَنفَعُمَالُ وَلَا بَنُونَ اللهُ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِم (أَنِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُ نَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْيِنْكُورُ نَ الْآقِ فَكُبْكِبُو فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ الْآقِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُ نَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِنِ إِنَّ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُ نَ الْآَقَ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِ نَ إِنَّ وَلَاصَدِيقٍ مَمِ إِنَّ اللَّهِ الْمُ فَلُوَأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ آتِنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم شُوْمِدِنَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ لَإِنَّا كُذَّبْتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِي إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائَتُهُ إِنْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَائَنَّقُونَ فِي إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنْ الْإِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكُ وَأُتَّبِعَكُ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهُ

ثماء حسنا = لا تُخْزُني لا تَفْضَحْني وَلَا تُذِلُّنِي أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قرّبت وأدنيت أرزت الججيمُ أطهرت ■ لِلْغَاوِينَ الصَّالْسِ عَس طريق الخق ■ فكتكثوا ألقوا عَلَى وجوههم مرارأ ■ئسؤيكُمْ بربّ الغالمين بخعنكم وإيّاهُ سَوّاء في العبادةِ - حميم شفيق مُهْتُم سا = كرة رحْعةُ إلى الدُّنيا = اتبعك الأزذلون السُّفلةُ من الباس

لسان صدق



المتخون المتخ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ ۚ فَ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرِ مُّدِينً النَّ قَالُولَ لِمِ لَّمْ تَنتَهِ يَكُونُ لَتَكُونَكُ مِنَ ٱلْمَرْجُومِنَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُ نِ الْإِنَّ فَافْنَحُ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحَاوَنِجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُمَّا أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكُثْرُهُمْ شُوْمِنِ نَ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِمْ اللَّهُ كَذَّبَتُ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَانَتُهُ نَ إِنَّا إِنِّ لَكُورُ رَسُولُ أُمِنُ الْآَيِّ فَانْقُو اللهَ وَأَطِيعُونِ الْآَيُّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرًا إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِ بِنَ الْآَلُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمِنْ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ الْمِنْ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ ﴿ الْآَ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ النَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكُم وَبَدِينَ النَّهُ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ الْآَلُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُلُّ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ النَّهُ

■ خلق الأولين عادتُهُمْ بُلفَقُونه ويدغون إلىه ■ طلعها تمرُّها أوِّل ما يعسم ■ هضيم تطيف أو مسكم أو إطب مدي ■ فارهيں حادقيس ■ الْمُسخَرين المعبوبة عقوهم لكثرة السنخر لها شرب بصيب مشرود مي الماء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ قُومِنِينَ (إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِ بِإِلَّارَّجِ مُ إِنَّ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِنَّالِهِ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنْقُونَ شَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَ هُنَاءَ امِنِ نَ ﴿ في جَنَّتِ وَعُمْرِنِ ١١ وَزُرُوع وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِ بِنَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْ إَلْمُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَندِهِ إِنَاقَةً لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعَلُّومِ إِنَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ نَكِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم شُوِّمِنِينَ آلِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَرْبِزُ الرَّحِيمُ الْفَا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَائَنَّقُونَ ■ عادُون مُتحاوِرُونِ الحِدُ في المعاصى إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنٌ شَيْ وَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ نِ شَيْ وَمَا = القالين أستعصي أشذ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْهَا اللعص ■ الْعَابرينَ الْبَاقِينَ فِي العذاب أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ آفِيًّا وَتَذَرُّونَ مَاخَلَقَ لَكُورَرُثُكُم ■ ذمرنا أمْلَكُنَا أَشَدُ مِنْ أَزْوَ حِكُم بَلْ أَنتُم قُومُ عَادُ وَ اللَّهِ قَالُوا لَهِ لَّمْ تَنتَ مِيلُوطُ رفلاك أصنحات الأثكة لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِنَ اللَّهِ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ النفعة استفة الأشجار رَبِّ بَحِني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُ نَ إِنَّ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ, أَجْمَعِ نَ الْإِلَا المخسرين المَّافِصِينِ لِخُمُّو فِ التاس إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم الاتبخشوا لا شقصتوا مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم • لا تغنوا لا تُفْسِدُوا أَشْدُ مُّوْمِنِينَ الْآ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآ كُذَّبَ أَصْعَبُ الإفساد لَيْنَكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتُهُ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الْآلِكُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الآلِكَ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ إِنَّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ

وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

■ الْجِلَّةَ الأُوَّلِينَ الحليقه والأمم الماصير

> ■ كسفأ قطع عداب

> > ■ الظُلَة

سحابه أطلتهم

تم أحرفتهم الربو الأولين

تختب الرسل الساغيل

> فحاة ■ مُنظرُون

■ أفرأيت

محتر سي

لممهلود للؤس

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ إِنَّ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمٍ الْمِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِدِينَ النَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ الشَّاوَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الشَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْآَيَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ

شَبِينِ الْفَا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُو الْأُوَّلِينَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ابني إِسْرَء يل الله وَلُونَزُّ لَنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِدِينَ الْأِنَّ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ إِنَّ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّا أَفْرَءَيْتَ إِن مُّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي

تقلُمك
 تقبث
 أقاك
 كثير أكدر
 يهيمون
 يخوصنون
 ويذهنون

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهِ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ اللَّهُ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ اللَّهِ وَمَانْنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ شَ وَمَايَنَهُ عِي لَمُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ شَيَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَائِدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدِّدِنَ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرًتِكَ ٱلْأَفْرِدِنَ الْآَنِ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمِنِ أَنَّبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ بَ إِنَّ فَإِنْ عَصَوْلَكَ فَقُلْ إِنَّى بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِ مِ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِنَ الْإِنَّا إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلُ أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهِ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُ كَ إِنَّ اللَّهُ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ١١ أَلَوْتَرَأَتُهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ إِنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنَ بعدِ مَاظُلِمُوا وسَيعُلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبِ يَنقَلَدُنَ الْآيَ سِنُورُة النَّا الْأَنْ

## بِسْ لِللهِ الرَّمْوِانِ عِيدِ

طسَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ شُبِينٍ ﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ فَ وَهُم بِ لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُ نَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ نَ إِنَّا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ نَ ١٩ وَإِنَّكَ لَنُكُفِّي ٱلْقُرْءَاكِمِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ إِنِّ عَانَسْتُ نَازَاسَاتِ لُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُّ بَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَرَّ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِمِ نَ ١ اللَّهُ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَنَّ كَأْنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّ لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُ نَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِيجَيْبِكَ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءَ فِي تِسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعُونَ وَقُومِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ الله فَامَّاجَآءَ تُهُمَّ ءَاينُنَا مُبْصِرَةً قَالُولُ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



ع يغمهون يغمؤنَ عن الرَّتْ أو يَتَخَيَّرُونَ

■ آنئٹ ناراً أَيْصَرُّ لُها

إنصاراً بَيِّناً • بشهاب قبس

بشُعُنه بارمقْبوس من أصنها تصطلون

ستدفئون بها من البرد

 نورك طهر وريد حيرا

تهتزُّ تتحرَّ ك سندة واصطراب

واقتظرات حانً حنة سريعة

حمة سربه الحركة الم أيعقَبُ

■ لم يعقب له يلتمت و لم يرجعً على عقبه

جئيك
 متح الحكة حيث

يخرخُ الرأسُ • شوعِ • شوعِ

> برص **■ مُبُصرةً** واصحةً سُدةً

صد ۱ میرکات بروما ﴿ سد ۱ او ۱۵ هموارا ﴿ ﴿ احتفاء، ومواقع العنة، حرکتان؛ ﴿ سَعْمَتُمُمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكَيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِنَ إِنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَمُواللَّفَضَلُ ٱلْمُبِنُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلِيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّوَ لِإِنسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُ نَ (١٠) حَتَّ إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسَكِنَكُمْ لا يَعْطِمُنَّاكُمْ سُلَيْمَ نُ وَجُنُودُهُ وَهُرْلا يَشْعُرُ نَ المُناكِ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنَّ أَشَّكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِ فَ الْبُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ وَالْمَاشَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ شُبِنِ إِنَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِنِ الْآ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُ لَهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَما عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَا وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِنشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُعْلِدُ نَ ١٠ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ اللَّهِ فَالَ سَنَظُرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِنَ الْآَ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُ نَ ١ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰ كِنَا اللَّهِ مِنْ مُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ ٱلَّانَعَلُواْ عَلَيَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الرَّ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُوا نَعَنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِنَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَدُنَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُ نَ الْحَالَةُ الْمُرْسَلُ فَيَ يُخرِجُ الحبَّة
 الشيء المحبّو
 المستّور

■ تول عنهم تمخ عليه

لا تعلوا على 
لا تكثروا

مُسْلمین
 مُؤمیں
 مُقدیں

 تشنهدون
 نحصرون أو تُشيرُوا عنى
 أولوًا بأس
 نحدة وبلاء
 في الحرب

■ صاغرون دليلو د ما لأسر والاستغباد = طر فلك بطرك ■ ليْلُوني ليختبرني ويمتحسي ■ ننگروا غيروا آذُ لِحلِي الصَّرْخ القصر أو ساحته خسبته لجة ظنته ماء عويرا ■ صرح ممرد مُمَلِّسُ مُسوَى ■ قوارير

وأحاح

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَنْكُمْ بَلُ أَنتُهُ بِهَدِيَّتِكُونَ فَفْرَدُونَ الْنَّا ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٦) قَالَ يَ أَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِنّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِنُ الْآِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْمُرْمِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ، قَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ. قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُرِيمٌ اللَّهُ قَالَ نَكِّرُوا لَمَا عَرْسَهَا نَنظُرُ أَنْهُنْدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ فُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِنَ المُنا قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُمِّن قُوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيُ قَالَ يَـ قَوْمِ لِمَ سَّتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُنَ اللَّهُ قَالُوا أَطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِّرُكُمْ عِندَٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَتُ نَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِمَّةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ نَ ١٩ قَالُوا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأُهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ دْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُ نَ (أَنَّا وَمَكُرُو مَكُرا وَمَكُرْنَامُكُرُ اللَّهُ مُلْايَشْعُرُ كَ إِنَّا فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَ مَّرْنَهُمْ وَقُومُهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُ إِنَّ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوايَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُ نَ إِنَّ أَيِّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوهَ مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ (١٠)

■ اطَيَرْنا مك تشاءمًا مث

 طائرگم شؤ مُكُم أو عملُكُم السيء

تُقْتُنُون يَفْشُكُمُ السَّيُطالُ يوسُهِ سنه

> تىنىغة راھط ئىشخاص مى الرۇساء

■ تقاسموا بالله تحالم باش

لسيتنة وأهلة
 لمقتلئهم ليلا

مهلك أهله
 هلاكهُــُــ

دغزناهُم
 مُلكُناهُم

خاویة
 حایه أو ساقعنة
 منتهادمة



يتطهرون
 يرعمو شره
 عما شعل

■ قدّر باها

حدمت عيها

■ من الغالوين لحفلها من

> العالمان في العالمات

■ حدائق دات ىھجة

ساس د ب

ئىش ەرۇبق

= قۇم يغدلون

یشجرفه ن عی خُش فی

المع راهم

قرارا
 ا د در

مستقرا الدخو

■ رواسي حيالا نواب

■ حاحرا

فاصلا بمنغ

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ١ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْعَنبِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى مَا لَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَابِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١٩ أُمَّن جَعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ خِلَلُهَا أَنْهَ رَاوَجَعَلُ لَمَّا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكْثُرُهُمْ لَايَعْلَمُ نَ إِنَّا أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ اَ ٱلْأَرْضَّ أَءَ ٱلأَرْضَّ أَء لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُ نَ شَيَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبُرِّو الْبَحْرِومَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشْرُ ابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَا عَا عَمَا اللهُ عَمَا عَا عَمَا عَمَا

أُمَّنَ يَبِدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُولَه مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْهَ نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمْ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَا وُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ هَلْذَا نَحُنُ وَءَابَ آقُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِ نَ (١) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْكُنُ فَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْإِنا قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِذُ نَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكُ وَإِنَّا رَبُّكِ لذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ الَّذِي وَإِنَّ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ

تتامع حتى اصمحل وسي غمون عمون دلائلها دلائلها المطير الأولين المسقرة في المسقرة في حرج وصبق حدر وصبق المحكم ووصل المحكم ووصل المحكم المحكم ووصل المحكم المح

ما تُحْمَى ونستر

ادارك علمهم

رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَمَامِنُ عَآبِبَةٍ

فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِنٍ اللَّهِ إِنَّا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ

يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَنِ

وقع القول
 دنت الساعة
 وأهوالها
 حماعة
 فهم يُوزغون
 يوفف أو النهام
 لتدحقهام
 أو احرهم

الحرن المحرد

ففزع
 حاف حؤها
 يستشغ الموت
 داحرين
 صاعرين أدلاء

وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِدِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُدِينِ الْآَنِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِنَ إِنَّا وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَـ تِنَافَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكِيِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُولِ إِنَا يَنْ الْأَيُوقِ فُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَامِّمَ يُكُذِّبُ بِعَايَنِيَافَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجِيطُولِ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ الله وَوقع ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُو فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهِ ٱلمَر يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَتِ لِقُومِ يُؤْمِدُنَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

 ■ فكنت ونجوههم ألقوا منكوسيس

علا في

الأرض

وطعي

أصبافا في

الحدُمة و التَسْحر

السنځيي
 استنقی

للحأصة

بِسْ لِلهِ الرَّمْ الْكَانِ الْمُلِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِينِ اللَّهُ الللللْحُلِيْ اللَّهُ الللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ الللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ الللللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللْحُلِيْ اللْحُلِي اللْحُلِي اللْحُلِيْ اللْحُلِي اللْحُلِي اللْحُلِي اللْحُلِي ال

عد ٦ حركات لروما ♦ بد٢ او١٤ و ١ حـوار
 عد واحد ٤ او ٥ حركات ♦ عد حـــركــــار

■ يخذرون يحافون ■ كانُو الخاطئين لمدسين أتمس ■ قرة عين هُو مسرَّه وفرخ افارعا حالم كُلُ با سو ه 🕳 لتبدي به التصرر ع بأنة ■ قصيه النعبي أترؤ ■ فيصر ث به العَيدُ به ■عق جنب ملٌ مكال بعيدٍ ■ يكفلونه لكم يفولمون للرسته أخنكه ■ ثقرَ عَيْنُها ئسؤ وتفوح

> سم الحرت ۲۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُوا يَعَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَدِّ وَلَا تَعْافِ وَلَا تَعْزَفِي إِنَّارًا دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِانَ ﴿ فَ لَنْقَطَهُ, عَالَ فِرْعَوْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمُنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَطِونَ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعنا أَوْنَتُ خِذُهُ وَلَداوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِع بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصَرَتْ بِهِ عَنجُنبُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ نَصِحُونَ ﴿ إِنَّ الْ فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْفَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا

> ) 🌰 نفحيم الراء 🌰 فتقنة

احفاء ودوافع العبة حركتان)
 ادعاد ودلا بنفط

صد ۲ جبرکان بروسا ﴿ صد٢ او٤ و ٦ جبوارا
 مد واحد ٤ او ٥ جرکان ﴿ عد حبرکستان

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسۡتُوىٓءَانَيْنَهُ حُكُمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقَّتَ نِالَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ (أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُ مُهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْمِينَ لِإِنَّ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ. بِٱلْأُمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِنُّ إِنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أَتُرِيدُأَن تَفْتُلَنِيكُمَاقَنَلْتَ نَفْسًاهِ لَأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ رَجُلْ مِنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱنتَصِحِينَ الْبُ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرُقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

قُوَّة بديه وبهاية لمؤه ■ استوى اعتدل عقله وكمل ■ فوكزة مُوسى صربه بيده محموعة الأصابع ■ ظهيراً للمُجُرمين معينا لهم ■ يترقب ينوقُّهُ المكْرؤه من فرعول ■ يستصر الحة يستعيث به ■لغوتي ضالً عي الرُّ شد ■ ينطش يأحد بقوة وغثف ■ يسعى يُسْرُغُ فِي المشي =الملأ وُحُوهِ الْقوم وكبراءهم ■ يأتــمرُون بك يتشاورون في شأنك

بلغ أشدة

■ تلُقاء مذين حهتها امَة حماعة كثيرة ■ تذودان تشعال أعامهما عر الماء ما خطنگما ما شأنكما ■ يُصدر الرُعاءُ يصرف الرعاه مو شيهه عن ■ تأخريي تکودنی أحبر في رغى نعب -00

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهَدِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ النَّهُ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمُّ تُولِّدَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ رُ الْ اللهِ عَلَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لاتخف بَجُوت مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتْ إِحْدَ فَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَحْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِنُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثُمَانِي حِجَجِ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأُنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللَّا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله

أنس
 أنصر بؤصوح
 جذوة من النار

غود فيه باژ بلا لهب

■ تصُطلُون تستدهنون

ىستدفتون ىها من البرد تهتزُّ

تنحر ك سدة واصعراب

**= جانً** حيّةٌ سريعةً الحركة

لغ يعقب
 له يزحغ

علی عقمه و لم بلتمث

■ جيبك فقع الحكة حيث يخرج الرأش

ا سُ<mark>وء</mark> سرص

الجاحث
 يدك البشى
 الرهب

• الرهب الرُّغب والُّمر ع

ردءا
 عدنا

■ منشد عضدك سنفويك

و نعسُك **- سُلُطاناً** سسُطا عطيم

وعلية



صورحا
 ساء عاليا
 مخشوها
 مخشوها
 الْقَيْنَاهُمُ
 وأَعْرِفُاهُمُ
 طَرُداً وَإِبْعَاداً
 عن الرّحمة
 الْمُتْعَدِينَ . أو
 الْمُتْعَدِينَ . أو
 الْمُتْعَدِينَ . أو

■القُرُون الأُولِي

الأمه الماصية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَـٰ نِنَابَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَـٰذَآ إِلَّاسِحْرَّ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ يَنَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَا لَّعَكِيَّ أُطُّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَسَتَكُبُرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّو أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآيَا فَأَخَاذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنظُرُكُيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلسَّارِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْصَرُونَ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاءُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقَبُّوحِينَ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيِنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَلِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لِمُعَالِمُ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا

ثاویا
 مُقیما
 سخران
 تظاهرا
 تعاویا

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأُمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمْرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـنِنَاوَلَكِنَّاكُنَّامُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنتَ بِعَانِب ٱلطَّورِإِذْ نَادَيْنَا وَلَكِي رَّحْمَةً مِّن رَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْأَلَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِنَ إِنَّ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبِلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَهُرَا وَقَالُوۤ إِنَّا بِكُلِّكُفِرُونَ اللهِ عُولُ فَأَتُولُ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُواً هُدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِ فَ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُولَ لَكُ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصُلُّ مِمَّنِ ٱلبَّعَهُولَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِن اللهَ لا يَهْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حسركات لروما ﴿ مد؟ او ١٤ و حدوارا ﴿ المفاء، ومواقع العدة ، حركمان ا ﴿ مفتهم ال

- وصَلْنا لَهُمُ القول أثرلناهُ منتابعا مُنه اصلا
  - يدرغون
     بدنغون
- سلامً عليكُمْ سلمنهُ منا لا تعارضكُهُ بالنته
- نفخطف
   نشرغ سترعه
  - أيجبى إليه
     أخسل
- وليحمل إليه
  - بطرت معیشتها

- صعت و بمرّدتُ في

حياتها

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبِ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيْكِ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرُءُ وِنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةُ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّا وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ إِلَهُ هَتَدِينَ ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفُ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ لِلْدُنَّا وَلَكِكَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُرْتُسُكُ مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِيْنِ ( فَأَنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١





وَمَا أُوتِيتُ مِين شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَ وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْ لُهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَا قِ ٱلدُّنْيَاشُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلا إِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الآيُ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابُ لُو أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْذُونَ الَّهُ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأُمَّامَنَ تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايَشًاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشِّرِكُونَ إِنَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الْحَمْدُ فِي اللَّهِ

من المُحضرين
 مِمْنُ نُحْضِرُهُ
 للنار

أغُونِنا
 أصْللنا

ا فعمیت علیهم
 حمیت
 واشتبهت

عليهم الخيرة الاختيار

ا ما تُكنُّ ما تُخمي رئين د  أرأيتم أخروب الحروب دائما مطردا یفترون یفتلفون می الباطل فبغی علیهم ظلمهم او تکر علیهم بعقاه التوء بالفصیة التوء بالفصیة الا تفرخ الا تلور بکثرة قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَنَ ﴿ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبغَي عَلَيْهِم وَءَانَيْنَ لُهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَعْ فِيمَاءَ اتَّنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا



قَالَ إِنَّمَا أُورِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُواَسُدٌمِنهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَاخْرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقُّ لَهَ آ إِلَّا ٱلصَّنبُرُونَ اللَّهُ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَلَهُ مِن فِئَة يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصَّبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتِ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . وَيَقْدِرُ لُولَا أَن سَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ م

■ الْقُرُون الأمم

رينته مطاهر عماه وترفه

> **■ ويُلكُمُ** رخرٌ عن

هدا التَّمنِي ■ لا يُلقَاها

لا يُوفَقُ للعمل للْمثُونه

و رِيْكَأَنَّ اللهِ معْحث لأن الله

عیقدر یُصیِّقُهٔ علی مل یشاءٔ  طهيراً للكافرين مُعِياً لَهُمُ

> ا لا يُفتنونَ لا يُشحبُون

> > بمشاق التّكاليف

■ يسبقونا يُفحرُونا .

أؤ يمُوتُونا ا أجل الله

الوقت المعيس للحراء إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّيّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِأَلْمُ دَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (مِنْ) وَمَاكُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَنْ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ أَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكُ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَاخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْمُكُرُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْإِنَّ

## سُورُةُ الْعِبْرِبَوْتُ الْعِبْرِبِوُتُ الْعِبْرِبِوُتُ الْعِبْرِبِوْتُ الْعِبْرِبِوْتُ الْعِبْرِبِوْتُ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ أَلَّكَ مِر

الَّمْ إِنَّ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١) وَمَن

جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِي الْعَلَمِينَ

■ وَصُّيْنَا الإنسان

> أَمْرُنَاهُ • حُسْناً

ِبْرًا سهما وعطفاً عليهما

فثنة الناس
 أداهُمُ

وعدالهم - خطایاکم

أوراركم أثقالهُمُ حطاياهُمُ

> المادحه ■ يفترون

يَخْتنقُون مِن الأناطيل

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بُوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدِّ خِلَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ أَللَّهُ أُلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ وَلَيْحَمِلُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

صد ۲ هرکان بروسا ۵ مد۲ او۶او ۲ هروارا
 مد واحد ۶ او ۵ جرکان ۵ مد خسبرکسیسان ،

إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا

تخلُفُونَ إِفْكا تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تُنْجُنُونَها للكذب

- إليه تُقالبُونَ
   أَرْدُونَ وَتُرْجِعُونَ
- بهٔ مُعِدِينَ
   فَائِتِينَ من
   غَذَابه بالْهَرَبِ
- فَأَنْجِيُّنَكُهُ وَأُصَّحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ الله وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُ نَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَ بَنْغُوا عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَرُول كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ شَلْ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كُفُرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آجِهِ عَ أُولَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآَ

مُودَة نينكُمْ
 سَبَبَ التّوادّ
 والتّحابّ
 بينكُمْ
 مأوًاكُمُ الثّارُ
 مئرلُكُمْ
 جمعاً النارُ



ا نادیگم مخلِسکُمُ الَدي تختمعُون فیه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَا لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَّ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمْ مِن نُصِرِينَ اللَّهِ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّهُ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُواً لَعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَلَكِئَبَ وَءَاتَّيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَإِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

 الفابرين الباقيس في العداب 🛚 سىء بہم اعْتراهُ الْعَمُّ عجيهم = ذرعا طَاقَةً وَقُوهَ • رجزا عدابأ الا تَعْشَرُا لا تُفسدوا أشذ الإفساد ■ فأخذتهم الرجفة الرَّالُولَةُ الشدية - جاثمين مينين فعودا = كائو ١ مستبصرين غقلاء

متمكيس

من التَّدُّرُ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِيَّامُهُلِكُوۤ ا أَهْلِهَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ الْ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جِكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أُهْلِ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ النَّهُ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِّقَوْم يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الَ يَ عَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَحَمْم مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلسَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَبْصِينَ الْمُ

وَقَارُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبِيّنَتِ فَاسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سَبِقِينَ الْ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصِّيحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتُّخَذَتْ بَيْتَ أَوَ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ السَّمَوْتِ وَلَأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ

ائتيس عدائه تعالى الله تعالى اله

حشرة معروفة

■ سابقین

ا فحدم الراء فنقلة

لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب

وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ

وَالْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْ

مد ٦ صركات لروما 🌑 مد٢ او ١٤و ٦ صوار مدُ واهبِ ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حسركيسار



﴿ وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الصِحَنبِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْحِتنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ( اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مُو اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِينَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ فِي وَقَالُوا لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ أَقُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ كَفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُهَادًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ مُ ٱلْخَسِرُونَ (أَقَ

احقاء، ومواقع الحنة (حركتان) 

النقاد ، ومالا بنفط فلقلة

● صد ۱۴ حبرکات لروسا ● صد۳ او ۱۶و ۱ حبوارا ● مدواحت ۱۶ او ۵ حرکات ● صد حسرکسسان

المُثَنَّةُ ا فجأة يغشاهم العذاث يُخلِّلُهُمْ ويحيط بهم لَنْبُوْلْنَهُمْ لشرلتهم ■ غُرَفاً مبارل رفيعة "کثیر" فأنى يُؤ فكون مكثف يصرفون عل عبادثه س يقُدرُ لهُ يُصيِّقهُ على من يشاء

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلْمُ سُمَّى لَجَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَقُ يَوْمَ يَغَشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُ نَ اللهُ وَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ١ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْفَيْ وَكَأْيِنَ مِن دَاَّبَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُهُ وَإِنَّ أُلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَحَمْرُ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ اللَّهِ بَلَ أَحْمَرُ لَا يَعْقِلُونَ النَّا

سُوْرَةِ الْعَبْ كَبُونِ ٢٩

وَمَاهَ ذِهِ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ■ لَهُوْ وَلَعِبٌ لذائذُ مُتَصِرُ مَةً ، وَعَبَّتْ بَاطِلٌ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُولِيعَلَمُ نَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُولِ فِي لهني الْحَيْوَانُ لهي الحياة ٱلْفُلْكِ دَعُوْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا بَعَّا هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا الدائمة الخالدة الذين هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَكُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسُوفَ الملةُ أو الطاعةُ يُتَخطُفُ النَّاسُ لستلود قثلا يَعْلَمُ نِ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُوا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ وأشرأ منثوي للكافرين ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ مَكَانُ إِقَامَةٍ لَهُمْ الله وَمَنْ أَظْلُمُ مِسِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِالْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْحَكَ فِرِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ

جَهَدُوافِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَقَ سِنُونَ قُوالْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ الْ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ

عُلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونِ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ

مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَ إِنِي فَارَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُمَ يَشَاءُ وَهُوا لَعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنْ

 أذنى الأرض أقربها إلى قارس

عُلبت الروم
 قهرتْ عارس

الروم

غلبهم علوس
 كؤبهم مغلوس

احقاء، ومواقع انعنة حركتان،
 ادعام، ومالا بلغط
 قنقة

هد ۲ هرکات لزوما ﴿ مدّ ۱ او۱۱و ۲ هـ وازا مدُ واجب٤ او همرکات ﴿ مدّ هـــرکتــــان ا

الأروا الأرض حرثوها وقلوها المؤراعة المؤراعة السوآي المؤراعة المتاهية في السوء المفجر مون المفجر مون حميهم . أو ينشرون المشرون . أو ينشرون . أو ينشرو

وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِنَ ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَفِلُونَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآبِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ شَيُّ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواً كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواَي أَن كَذَّبُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَالُوا اللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخُلْقُ شُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللَّهِ وَيُؤْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِثُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرِّكَا يِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ ا مخصرون

لا يعينون
عده أبدا
تدخنون في
تنشرون في
تتشرون في
تتمر فون في
أعراضكه
وأسمار كم

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَآعِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُهِ لَيْهِك فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ إِنَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أُزْوَجًا لِّتَسْكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ الْآَنِيُ وَمِنْءَايَئِهِ مَنَامُكُم وَالْتِل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَ لَأَرْضُ بِأُمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دُعُوة مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَأَرْضِ حُلِّلَهُ قَنِدُنَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّثُلامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّامَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِدُن ﴿ اللَّهُ اللَّ بَلِ ٱتَّبِعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُو أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ لَهُ عَلَيْ عِلْمِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَمْهُم مِّن نَصِرِينَ الْمُ اللَّهُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَالَةِ الْكَالِينِ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِ الْكَاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا

■ قانتُون مُطِيعُون مُثقَادُونَ

المنال الأعلى الوصف الأعلى في الكمال

اللَّذِينِ اللَّذِينِ

دين التُوجيدِ والإسلام

◄ حنيها
 مَائِلاً عن
 الباطل إليه

■ فطرة الله الرشور ديده المجاوب

للعقول الدّينُ القيّمُ المستقيمُ في

العقل السليم

العقل السليم

أنيبين إليه

زاجعين إليه

بالتؤية **كانئوا شيعاً** فرقاً مختلفة الأهواء



دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (أَنَا

ه سُلُطاناً كتاباً . حجّة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يقنطون يياًسُون من رحمة الله ■ يقدر يُصيِّفُه على من يشاءُ ∎ ریا هُ الرَّيا المحرم المعروف ۽ ليز بُو ليريد دنك L J1 ■ المُضعفون

دوو الأصعاف في الجسبات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدُ عَوْارَبُهُم مُّنِينِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُ إِنَّ اللَّا لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسُوْفَ تَعْلَمُ نَ الْآَثُ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُو بِهِ يُشْرِكُ نَ ( أَنَّ وَإِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَ أَوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُ نَ الْآَ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرَ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ الْمُ وَمَآءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبا لِّيرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتُم مِّن زَكْ مِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَرِلَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُ نَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ شُمَّ يُحِيدُكُمْ هُلُمِن شُرِكَآبِكُم مَّ يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُ نَ إِنَّ طَهِرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّو لَبَحْرِبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱننَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُ نَ ﴿ اللَّهُ مُرْجِعُ نَ ﴿ قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَ نَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَكُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ الْإِنَّا فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمَ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ مِنْ هَلَدُونَ اللَّهِ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَيْرُسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْغُوْا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِالْبِيِّنَةِ فَالنَّقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَانْظُرْ إِلَىٰ ءَاتُرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْبَا

■ للدّين القيّم المُستنفيم (ديس العطّره)

**■ لا مردّ له** لاردّ لهٔ

■ يصدغون يتمرَفون

يمهذون
 يوطئون

مواطن النعيم • فتثير سحاباً تُحرِّكُهُ

> و تنشاره حکسفا قطعا قطعا

■ الوذق المطر

■ خلاله ورجه وو.

■ لمُبْلسين آيسيں

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيِحَافَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوامِ أَبَعْدِهِ يَكْفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِنَ (إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَكَ لِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُ نَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلِ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايْشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِرُ ( فِي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُوا عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُ أَنَ ﴿ فَالْ اللَّذِينَ أُوتُو ٱلْعِلْمَ وَلَإِيمَانَ لَقَدُ لِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ فَيُومَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللهُ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٌ وَكَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُهِ نَ ١٠ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ



فرأؤهٔ مُصفرًا

فرأوا النبات الخصرة الخصرة الخصرة حال التبيحوحة والهرم المرقون على المترقون على المتنفذة والصدة المنتفشون المسلك منهذ المساؤة تعالى المستخفيك

لا بخمسّك على الحقّة والقبق

وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُ نَ إِنَّا

## المُورَةُ لَةُ تُهُانُكُ اللَّهُ اللَّ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوَارِيِّ عِر

الَّمْ اللَّهُ عَلَى عَالَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

بِ لَأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنْ نَ ﴿ إِنَّ أُو لَيِّكَ عَلَىٰ هُدى مِ رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ اللَّهِ عَلَىٰ هُدى مِ رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُ نَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعُن سَبِيلِ ٱللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوا أُولَيْكَ هُمْمَ

عَذَابٌ مُ هِ نُ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيتِهِ وَقُرَّا فَبُشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِمٍ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنِّهِمِ الْمَ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ خَلَقَ

ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرُونَهُ اوَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدً

بِكُمْ وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَلْلْنَا فِيهَا مِن حُلِّ وَبَيْ اللهِ مَاءً فَأَلْلِنَا فِيهَا مِن حَلِّ لِ وَقِيمَ مَا ذَا اللهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلنَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ إِنَّ الظَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُّهِ نِ إِنَّ

لا حبركات لزوما ♦ مدّلا اوغاو 1جبوازاً ﴿ فَالله ومواقع العنة (حركتان) ♦ اجنباء او عجركات ♦ مدّ حـركتاس ﴿ العناء ومالا بلطناء

■ لهو الحديث الباطل المُلهي عن الحير

 ولی مستگرا أغرص منكثراً عن تذارها

• وقرأ صمماً مابعاً من السماح

■ بعیر عمد بعیر دعائد

■ رواسي حمالاً ثوانت م

 أن تميد بكم ائلا تصلطرت بكم

ستُ فيها
 سشر وفرق فيها

■ زوج کريم صنب حسب کثير المنفعة

■ وُصِينا الإنسان أمرّ باهُ ■ وَ هُناً ضغفا ■ فصالُهُ فظامه أناب إلى رحع إلى بالطاعة مثقال حبة مقدار أصعر شىء ■ لا تُصغّر خدَك لأعُلُّهُ كُرْاً وتعاظيأ ہ مرحأ ۔ فرحأ وبطرأ وتحيلاء = مُختَالِ فَخُور متكثر شاه كباقية ■ اقصد ق مثيك توسط واعتدل ■ اغْضُضُ الحمص والقص

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِدُ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِإِنْهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِمٌ اللَّهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهُنَاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِدِ رُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ نَ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّة مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمُوتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ ٱلْمُنكرو أَصْبرُ عَلَى مَا أَصَابِك إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمِ ٱلْأُمْ رِ الْإِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ الْإِنَّ وَأُقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَدِ رِالْ

السبغ أثمَّ وأوسغ يُسْلَمُ وجُهُهُ يُعوصُ أمرهُ كنهُ استمسك تسك وتعلى



■ بالْغُرُوة الوُثْقى بالعَهْد الأُوْثق

> ■عذاب غليظ شديد ثقيل

> > **الىمدُهُ** بريدُهُ

■ ما نفدث ما فَرْغَتْ

وما فنِيَتْ عكماتُ اللهِ مقَدُوراتُه

وعحاثة

ٱلْمُرْتَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ الْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنا ٓ أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ إِلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمْرِ إِنَّ وَمَن كَفَرَفُلا يَحْزُنك كُفْرُهُ, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُو إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ النَّا نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلْقَ ٱسْمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ إِن (أَنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَ لَأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْحَمِدُ شَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَمْ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً أَجْرِ مَّانَفِدَتَ كُلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمٌ لِنَّ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِ رُ الْ ■ يُولِجُ يُدْخِلُ

غشينهم مَوْجٌ
 غَلامُمُ وغُطَاهُمُ

كالظُّلل
 كالسُّحَاب.
 أو الحماي

فمنهم مُقتصد مُوف بعهده ،
 شاكر الله

◄ ځاړ کفوړ
 غداړ څخوډ

■ لا يُجْزِي لا يَقْضِي فِه

اللاتكرنگم فلاتخدعكُمْ وللهنكم

الْغَنْرُورُ
 مَا يَخْدَعُ مِنْ
 شيطان وغيره

أَلْمَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُرْزَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَــتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّتُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ قَنَصِدُ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارِكَ فُورٍ النَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمَا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَا مُولُودُ هُو جَازِعَ وَالِدِهِ شَيًّا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسَ مَّاذَا تَحْسِبُ عَداً وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الْآ

سِنُونَةُ السِّنِيَ إِنَّةً السِّنِيَ الْمَالِيَةِ السِّنِيَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِل

سد ۲ حبرکات نروما ۞ مدة او ۱او ۲ حبوارا • مد واحب ٤ او ۵ حرکات ۞ مد حبرکستان ٧

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمِرِ أَرْجِ مِ

الَّمْ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ المُ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَكُ بَلْهُوا لَحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُّرُنَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّ وَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِنِ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِن مَّاءِمَّهِ نِ إِنَّ الْمُ مُوسَوَّ هُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصِرُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بِلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمْ كَفِرُنَ ١٠ اللهُ اللهُ قُلْ يَنُوفُّ كُم

■ اقْتر اهُ الْحتلقة مرا تلقاء عسه

■ يغرُ جُ إليه يضعد

ويرتعع إليه ■ أخسن كلّ

شىء أشحكمة وأثقبة

> = سالالة لحلاصة

■ ماءِ مهين مئی صعیف حقير

= سوّاه قوّمهٔ منصبو پر أعصائه وتكميلها

■ ضللنا في الأرض عسا فيها وصربا ترابأ



مُّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُ نَ اللَّهِ

تاكسوا رُءوسِهِمْ
 مُطْرِقوهَا خِزْياً
 وَحَيَاء وَتَدَماً

خق القول
 ثبت و تحقین

- الجنة
- الُحلُّ تتجافی
- تُرْتَفِعُ وَتَسَحَى للْعبادة
- عن المضاجع المورد المو



مِنْ قُرْةِ أُغْيُنِ
 من مُوجبَاتِ
 المسَرَّةِ والفَرَح

لَزْ لا
 ضِيَافَةٌ وَعَطَاءٌ

وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَ رَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنْهُ نَ الله وَلُوشِتُنَا لَأَ نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِدَ المَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَيْنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ اللهُ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُ اوَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَمَّا أَخْفِيَ لَكُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَاكَانُوْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لايستون ١ أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُكُلُما أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُو عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يَكُذِّبُونَ إِنَّا

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ اينتِ رَبِّهِ أَمُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ آَيُّ وَلَقَدْءَ انْيُنا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَقِمِن لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبِنِي إِسْرَءِيلَ اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا رَبُّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُولْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله المُ يَهْدِهُ مُ مُ أَهْلُكُ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُ أَفَلاً يَسْمَعُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتاً كُلُمِنهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُتْصِرُونَ الْإِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

شك أو لم يقد لهم أو لم يُبيِّنُ لهم مالهم كَمُ أَهْلَكُنا كثرة من أهْلكيا القرون الأمم الحالية = الأرض الجرز الياسة الحرداء = هذا الْفتُحُ التصر أو العصل لتخصومة = يُنظرُون

> يُمْهلُون نيُؤُمنُوا

■ مرية

مد ۲ هرکات دروما ● مد۲ او ۱۶ هدوارا مدواهه ۱۶ هرکات ای مد حسرکشسان

الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتظِرُونَ الله



• وكيلاً حافظاً مُفوصاً إليه كُل أَمْرٍ

■ ثظاهرُون منْهُنَ تُحرَّمُو لهُنَّ كُخْرُمة

> أمهاتكم اذعياءكم

من تتمتو بلهم من أثباء

> عبر كم أفسط أعدل

مواليكم أولياؤكم

او لياؤ دم في الدّين

أولى بالمؤمنين
 أف بهنم ،
 وأثفَعُ لَهُمْ

• أُولُوا الأرْخَام

■ اولوا الازخام
 ذؤو القرابات

## بِسَ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَاتَّبِعَ مَايُوحَيِّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ وَتُوكَّلُ عَلَيْ للَّهِ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُو جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَ هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِ تِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قُولُكُم بِأُفُوهِكُمْ وَأُللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُويَهُدِى ٱلسَّبِيلَ إِنَّ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُواْقُسُطُ عِنداً لللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُونَ عَابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخَطَأْتُم بِهِ وَلَنِكِي مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّ هَا مُعَلَّمُ مُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَلِى أَوْلِيآ إِكُمُ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

> نفشيم الراه منسة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (هركتان
 ادعام ، ومالا منفط

ی مد ۱ حرفات بروما ی مد۲ او۱۱و ۲ حوازا ی مدواحد، ۶ او ۵ حرفات ی مد حسرکسان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّابِينَ مِيثَ قَهُمْ وَمِنكَ وَمِن أُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِّيَسَّتُ لَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّاعُرُ وَرًا إِنَّا وَإِذْ قَالَتَ طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَكْذِنُ فَرِيقُ

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثيقاً
 وأغت الأبصار مالَتْ عَنْ سَننها
 خيرة ودهشة أستنها

الْحَنَاجِرَ بهايات الْحلاقِم

ا ابْتُلَي المؤْمِنُونِ الْخَتُبِرُوا بِشَدُّةِ الْخِصَارِ الْجِصَارِ الْخِصَارِ الْخَتْمِرُ الْخِصَارِ الْخِصَارِ

■ زُلْزِلُوا اصطرابوا

غُرُوراً
 بَاطِلاً
 أو
 جداعاً

يشرب
 أرض المدينة
 لا مقام لكم

لا يُمْكُنُ إِفَامَتُكُمْ هَا هُمَا

•عۇرة فاصية يُحشى عليها العدُوُ

> ■ فرّاراً هرياً من

هرياً من القتال • أقطارها

ئۇاجىھا و جُوانِـ • الفتنة

فِتَال المُسْلِمينَ

ما تنلَبُشُوا بها
 مَا أُخَرُوهَا

ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَرُوكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

احشاء، ومواقع العبة (حركبان)
 ادعام , ومالا بيفط

● مد ۲ حــرکات لرومــا ● مد۲ و £او ۲-حــوار ۱ ●مدواحــد ۲ او ۵ حرکات ● مد حــــرکنــــــان

مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِلَّا يُرِيدُونَ إِلَّا

فِرَارًا الله وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ

لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١١ وَلَقَدْكَا نُواعَ لَهُ دُوا

المنطقة من الله المنطقة المنط

هلم إلينا
 أقبلوا أو قربوا
 أنفسكم إلينا

■ البأس الخرّب

الشخة عليكم الحلاء عبيكم عا يفعكم

الله يُغشى عليه تُصيئة العشيةُ والسكراتُ

> ■ سلفوکم آدوکم

ورمؤ کیہ

السنة حداد
 درية فاطعة

كالحديد • فأخبط الله

وانطن الله وانطن الله

■ باذون في الأعراب

الاعواب كالوا معهم في البادية

أسوة
 قُدُوة

قُللَّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنفَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِنَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِن كُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَ لَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَيْكَ لَمْ يُوْمِنُو فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبَآبِكُمْ وَلَوْكَانُو فِيكُم مَّاقَ نَالُوٓ اللَّهُ قَلِيلًا ١٠٠ لَقَادَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَقُ اللَّهِ أَسْوَقُ حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُر ٱللهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

> الحقاه، ومواقع العية خركتان) فقصد الرا الاعام، ومالا للقط فقفت

● سد ٦ حسركات ئرومنا ● مد٧ او ١٤ و ٦ حسوارا ● مدواحب ٤ أو ٥ حركات ● مد حسركنسان

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدُّلُواْ تَبْدِيلًا اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللهُ قُوتِ اعْزِيزًا فَي وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَرِيقَا تَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأُورَثُكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَا أَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَاوِزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ الْأَخِرَةِ فَإِنَّ ٱللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا

قضى نخبه وقى بدره أو مات شهيداً شهيداً عاونوا عاونوا الأخزاب عماصيهم خصوبهم

■ الرُغب الحوف الشديد ■ أمتفكن أغطكم متعة

الطّلاق السرّخكن أطلقْكُرُ

■ بفاحشة سمعصية كبيرة

كتان) 🌰 تفجيم الراء

د الأحتركات لروما ﴿ مَدَا اوَاهِ الْحَوَارَا

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهَ اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا



يُقْنَتُ مَنْكُنَ
 مُلكِنَ مِنْكُنَ
 مُلكِنَ العَمْلِ العَلَمْ العَوْلِ المُلْقَلِقُ العَوْلِ المُلكِنَّ العَوْلِ في المُلكِنَّ المُلكِنَ المُلكِنَّ المُلكِنِي المُلكِنَّ المُلكِنَ المُلكِنَّ المُلكِنِينَ المُلكِنَّ المُلكِنَ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنِينَ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلْكِلَيْلِينَّ المُلكِنَّ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنَّ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنَّ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلْكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلْكِلِينَا المُلكِنِينَ المُلكِنِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلْمُ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلِينَ المُلْكِلْمُلْكِلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِينَا المُلْكِلِينَ المُلْكِلْمُلْكِلْمُلِينَا المُلْكِلِينَ المُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُلْكِلِيلِينَا المُلْكِلْمُلِيلِينَا المُلْكِلِيلُولِينَا المُلْكِينِينَ المُلْكِلْمُلْكِلْمُلِينَ

او ﴿ إِنْهِ الحكمة

هدي لسره

﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا لِآيَّ يَنِسَاءُ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجْ الْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرْنَ مَايْتُكَنِي يُنُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا النَّهُ اللَّهُ لَكُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا النَّهُ

الاحتيار ■ وطرأ حاحته امهمة صيق . أو إلم = أدْعيَاتِهِمْ مَنْ تَسُوِّهُمْ خلوا من قبل مصؤامن ■ قدراً مقَدُورا مُراداً أزلاً، أو قصاء مفصيًا محاسباً عبر الأغمال ■ نُكُرة وأصيلا في طرفي

قىنىڭ

النهار

■ الخيرة

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْد مِّنْهَا وَطَرَازُوِّ حَنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُوْ مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَانَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ مَنْ مَاكَانَ عَلَى ٱللَّهُ لَهُ مُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أُحدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الْآَثُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرَاكَثِيرًا إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللَّهِ هُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا يِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللَّ

ا أَجُور هُنَ مُهُور هُنَ اللهُ اللهُ عليك رحعه إلىث من أغيمه تَحِيَّتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا (إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَانُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَلَمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَنْلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَمَلَّةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيَمُنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجَ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورارِّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجى تؤخر غثك

■ تُؤوي إليك تصم إليث ■ التغيّت طئت ■ عزلت الحنشت = ذلك أدّني أقر ب تقر أغينهن يفر حي ■رقيا حفيطأ ومطنعا ■غير ناظرين إناة منتظرين تضحة و استواءهٔ ■ فانتشرُ و ا فتصرَّ قُوا ولا تمكُّتُوا ■ متاعاً حاحة يُنتفعُ بها

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْمُعَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيُرْضَانِ بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَحِلُ لَك ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ مِن مِن أَزْوَج وَلُو أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَنَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّعَلُوهُ يَ مِن وراء جِابِ ذَلِكُمُ أَطْهُ رُلِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُو أَزُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ بهُتانا -فعًالا شبيعا ، أوكادنا فصيعا إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَايِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ • يُدُنين عليهنَ أَيْمَنُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ويسدلي عسهن وْ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ مَكُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ا حلايبهي oc Walt ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ■ المرجفون المشيعاد ٱلله ورسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا بالأخم الكادية العريك بهم مُّهِينَا اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ لسنعسا خلق بِعَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُوا فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثْبِينًا الْأِنْ ■ تُقفُوا و حلوا وأذرك يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْ وَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذُينَ وَكَاك ٱللهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ هُ لَّمِ لَّرْيَنَاهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا قَلِيلًا إِنَّا مُلْعُونِينَ

أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِ عِلَا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِ

ٱلَّذِينَ خَلُوْلُمِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا شَ

ا ضغفیٰ مثلیٰ مثلیٰ اللہ

قۇلا سديدا

أو صدقا

عثل وتُرُكِ • فأبين

امُتىغَى • أشْفقُن منْها

الحيابة فيها

■ الأمانة
 التكاليف م

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللهُ رَبُّنآءَ الْهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبُرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠ يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا

وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ عَلَيْهَا وَأَلْمُنَا فِقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيهَا (إِنَّهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيهَا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ارر) 🌰 تفخیم الرام فنشه صد ۴ هرکات لزوما ● مد۲ و غاو ۲ هـ و اراسیان
 صد و اهدی او هرکات ● من هرکسیان

المُورَةُ الْبُكِبَاءِ الْمُحَالِقُونَا الْبُكِبَاءِ الْمُحَالِينَاءِ الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِينَاءِ الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِينَاءِ الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِينِ الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِقُونَا الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحِمِي الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ

بِسْ لِللهِ الرَّمْوَالِيِّ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ مَا يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكِبُ إِلَّا فِي كِتَنِ شُبِينِ آلَ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيَاكَ لَمُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهَكَ هُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّفَّتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

ما يلخ
 ما يذخل
 ما يغزخ
 ما يغزخ
 لا يغز ب عثه

لايعيث ولا يځفي عليه

 مثقال ذرة مقدار أصعر

معاجزین
 طائیں أمهم

بملة

یفوئوسا ■رجز

أَشَدُ الْعَدَابِ • مُزُقْتُمُ

مُزْقتمُ
 فُصُّفتُمْ و صَرْتُم

رُ فاتا

🗷 به جنّةً: به -■ نىخسف بېم بعيث بهم

كسفأ: قطعاً

 مُنيب: واحد رته مُصيع

■ أوّىي معة ر گعی معه التسيح

■ سابغات: دُرُوء واسعة كاملة

■ قدر في السرد أخكم صنعتك

في نسح الدرو ■ غُدُوُ ها شهر

حريها بالعداة مسيرة شهر

■ رواحها شهرٌ حريها بالعشتي كدلك

■ عين القطر: معَّ التحاس المدائد

■ يزغ منهم يمل ۽ يعدل مهم عن طاعته

■ محاریب قصورا أومسا

■ ثماثيل طور لمحشمة

> ■ جفان قصاع كما

■ كالجواب

كالحياص العطا = فَدُورِ راسياتِ

تاستات على المواقد ■ دابة الأرض: الأر

التي بأكل احشب = تأكل منسأت

تأرص عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَّةُ أُبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَالصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَارُ يَرُولَ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَعْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيةُ لِكُلِّ عَبْدِ مُنِبِ اللهِ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُ دَمِنَا فَضَالًا يَجِبَالُأُوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِدَ ١ أَنِ ٱعْمَلَ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَتِمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَشُكُو اَ وَقَلِيلْ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّادَاتِ أَلَّا أُرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِتُوافِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّ الْمُهِينِ إِنَّ

لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَدًّ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا حَتَّى بِمَأْرِبُ بِالْبِمِن ■ جُنْتَانِ اً سُتابال كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ■ سيل العرم سيل المطر الْ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّتَيْهِمْ الشديد. أو السُّدّ ■أكُل خَمْطِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ يمر حامص أو مرّ اللهُ حَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ صرَّب من الطُّرُفاء يوع من الصبّاب وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَاقُرُي ظُهرَةً لا تستمم به قَدُرُنا فِيهَا السَّيْرَ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْآَ جعلناهٔ على مراجل متقاربة ■ فجعلناهُمُ فَقَالُولُ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أخاديث أحداراً يُتلقى مها. أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ ويتعجب منها ■ مَزُّ قَناهُمْ شَكُورِ إِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرُّ قُنَاهُمْ فِي البلادِ ■ مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارُهَا من فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطُن لفع أو صر ■ظهير إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ إِلَّا خِرَةِمِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ مُعين على الحلق والتدبير عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظُهِرِ (١٦)

وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَ إِنَّ ٱلْكِيرُ الله فَلْمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْكُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِلْكُمَّ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قُل لاتُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي قُلْ يَجْمَعُ بِيْنَنَارِبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ قَافًا لَّالِكَ اللَّهَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَحَتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُورِ مِيعَادُيوم لِلاتَستَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُوتَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقُولَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

الحرب

فَزَع عن الْمُوبِهِمُ الْمِيانِ عِهَا الْمِينِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُؤْمِنَا الْكَتِسْنَا الْكَتِسْنَا الْكَتِسْنَا الْكَتِسْنَا الْكَتِسْنَا الْمُؤْمِنَا الْكِتِسْنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُومِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا الْمُؤْم

الفتاخ
 العاصي
 والحائد
 كافة

عامُه ا مؤقّوفوں عنوسوں فی موقف الحساب

> ا يۇجىغ يۇڭ

■ مكّر الليل مكركم بدافية ■ أندادا أمُمَّالًا مي الأصساء تغيدها أُسُووا النَّدَامَة أتحقوا الندم أو أظْهُرُوهُ # الأغلال القبه د ■ مُثْرَفُوها متنعموها وأكابرها و يقدرُ يصيِّفُهُ عِي من يشاء ■ زُلْفی تفريبا • الغرفات اساول الرفيعة في الحمة ■ معاجرين طائيس أمهم يهُو تُو سا ■ مخضرون

> تُخصرُ هُمُ الرّرابية

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرُ بَلْ كُنتُ مِ شُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنْ تَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُزُونَ إِلَّامَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَنفُرُونَ (٢٠) وَقَالُواْ نَحَنُ أَحَدُ أُمُولًا وَأُولُدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٢٠٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَأُولَيْكِ كُلُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنْتِ ءَامِنُونَ الْآ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُ أَوهُو حَكْيرُ ٱلرَّزِقِينَ الْآ

بد 7 حرکان لروما ۵ مد۲۰و۱۶ ٦حـوارا
 مد واحد ۱۶ و ۵ جرکان ۵ مد حــرکبـــار

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهْ وَلَا إِيَّا كُرْكَ انُولُ

يَعَبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ

يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ الْ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ

ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ التَّنَابِيَنَتِ

قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّ كُوْعَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ وُكُمْ

وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا

جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَاءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ

يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكُذَّبَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بِلَغُولَ مِعْشَارَ مَآءَ انْيْنَهُمْ فَكُذَّبُوا رُسُلِي ۗ

فَكُيْفَكُانَ نَكِيرِ ١٥ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن

تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِكُمْ

مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ

قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى

كُلِّشَى ءِشَمِيدُ الْإِنَّاقُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيْرُ بِ الْ

مـدُ ؟ حـركات لزومـاً ﴿ مدَّ؟ او كاو ٢جـوازا مدُّ واجبـاً او هـ دركات ﴿ مدَّ حـــركنَّ ــــانَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّ **■ إفْك** كدت

■ كان نكير إنكاري عليهم بالتدمير

> ■ جنّة خُنُوں

■ يقذف بالحق يُنقى مه على الماطل





را 🌰 نفحت الراه ا فغلة

عد ۴ حرکات اروما ﴿ عد۲ او ۱۹ حدوارا
 مدولحب ٤ او ﴿ حرکات ﴿ مد حسرکسان

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللهِ

 فلا تَغْرُ نُكُمْ فلا تخدعنك ■ الغنزوز ما يخد عُ من شيطان وعيره نفسك فلا تُهْلكُ نَفْسُكُ ■ حسرَاتِ بدامات شديدةً ■ فتشرُ سحاباً نحرك وتهيحه النُّسُورُ بعُثُ الموتى من القُنُور ■ المرَّة الشرف والمنعة = يبوز يعسد ويبطل = مُعمَر

طويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُرْعَدُولٌ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِرُ إِنَّ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَالْ نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُوَسُورُ الله وَأُللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَهُ يَسِيرُ اللَّا = فَرَاتُ سَديدُ العُدُورة

■ سائغ شرابُهُ سهْلُ انحدارُه

= أجاج

شديدُ المُلوحة والمرارة

■ مواخر

حواري بريح و-حدة

> • يُولخ يُدحل

• • قطمير

هو الْقَشْرُهُ

الرَّ قيمةُ على النَّواة

11

الاتزر واررة لانخمل لفس أنمة

• مُشْقَلَةً

ىمسى أَنْقلنها الدَّنُوبُ

- حملها

دُنْوِ بها التي

أثْفسُها

■ تزکّی ۱۵۰۰ این

تطهر من الْكُفر والمعاصي

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُلُونَ لَحْمَاطَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهُ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَي يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِوسَخُّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَّذِينَ تَدْعُون مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُون مِن قِطْمِيرِ ١٠٠٠ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُواْ دُعَاءَ كُرْ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنبِيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَرْآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنيُّ الله

ٱلْحَمِيدُ الْ إِن يَشَأَيْذُ هِبُحَيْمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ آنَ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَن يَزِ اللهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَن يَزِ اللهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَإِن

تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ

إِنَّمَانُنذِ وُٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

ا 🌰 نفصد الراء 🌰 منفلة

🔵 احقاء، ومواقع العبة بحركتان . 🧓 ادعام، وف لا ينقط ﴾ مدَّ ٦ حركات لزوماً ۞ مدَّ٢ لو\$او ٦جـوازا ۗ مدُّ واجبهُ او هجركات ۞ مدَّ حـــركتـــــان ،

■ الحرور شدُّةُ الحرّ أو السَّمُومُ ■ بالزُّ بُر مالْكُتُب المرّلة ■ کاں نکیر إنكاري عليهم بالتُدُمير = جُددٌ طرائق أمختلفة الألوال 🗷 غرابيب مُتناهبةً في السّواد كالأغربة لئ تبور د تکشد وتفسد

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِأَلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ وَبِالزُّبُرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْمْرَتُرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرْتِ تُخْلِفًا أَلُوانُهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ مُّغْتَ لِفُ أَلُونُهُا وَعَرَابِيبُ سُودٌ إِنْ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَنْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُغَفُورُ شَيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِعَارَةً لَّن تَكُورَ اللهِ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللَّهِ

■ منهم مقتصد مُعْتَدِلُ في أمر الديس ■ الْحز ن كلّ ما يُحْرِنُ ويغم قار المُقامَة دَارَ الإقامَةِ ، وهني الجنّة ■ نصب تعث ومشقة ■ لَغُو بُ إغباءً من النّعب یصطرخون يستعبيثون وتصيخون تشدّه

وَالَّذِي أَوْحَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ طَالِمْ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكِبِيرُ اللَّٰ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَطَّنَّا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فيهانصَبْ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ آَنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بُعِزِي كُلُّ كَ فُورِ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعُمُلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُولَرْنُعُمِّرُكُم مَّايَتُذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن تَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

خلائف
 مُسْتَخْلَفِين

مقتأ
 أشد النغص
 والعصب
 والاحتقار

خسارا
 هلاكا وحُسْرانا
 أرأيشم

المناسبة الم

ا الحسروني

لهم شؤك
 شؤكة مع الله

غرورا
 باطلا أو حداعا

جهد أيمانهم
 أعلطها وأوكدها

الفلورأ
 الماعداً عن الحل

■ لا يحيق لا يحيط أو لا يُتْزِلُ

ينظرون
 ينظرون

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبُافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ أَسْ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالْسِّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِ نَوْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِ نَوْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَا خَلَهُمْ فَإِن اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ بَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ا

سِنُورَةُ لِيبَنَ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمِنْ الْمُعَالِقُ الْمِنْ الْمُعَالِقُ الْمِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِ

بِسْ اللهُ الرَّمْرُالِيَّ عِرِ اللهِ الرَّمْرُالِيِّ عِرِ اللهِ الرَّمْرُالِيِّ عِلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى مِنْ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى

صِرَطٍ مُسْتَقِمٍ إِنَّ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِمِ الْ الْفُنذِرَقُومَامًا

أُنذِرَءَ ابَا وَهُمْ مَ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴿ لَيْ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّفَمَحُ نَ إِنَ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا

وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُنَ إِنَّ وَسُواءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِثُ نَ الْكَالْنَذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلذِّكَرُوخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرةٍ

وَأُجْرِكُرِم إِلَى إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمُوتَى وَنَكُمُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتَ رَهُمُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ الْآلَ

■ حقّ القوْلُ

تب ووحب الخلالا

أيودا عصمة

أفقمخون

راهعُوا الرُّؤُوس عاصُو الأنصار

ه سدا

حاجر ومانعا

فأعشيناهم

فالسسا أعمارهم

عشاوة • آثارهُمُ

ما ستوهٔ من

حس أو سيى، • أخصيناه

أنشاه وحمضاه

■ إمام مُبين

أصل عصم (النُوْح المحقوص)

> نفحيم الراء فنقنة

احفاء، ومواقع انعنة حركنان)
 ادغاء ، ومالا بلفط

مداً لا حركات ازوماً ﴿ عدالا اولاق حجبوازاً مدا واحبالا أو صحرتات ﴿ عد حسرتسسان وَاضْرِبْ لَمْ مُ مَثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُوۤ اٰإِنَّا إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ إِنَا قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّنْكُن وَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْفَي قَالُولَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ قَالُو إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُو لَلزَّجُمَّنَّكُمْ وَلِيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِمْ شَا قَالُوا طَنَبِرُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَثُم بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ إِن وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَكُ كُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُ نَ آيَا ءَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ ءَالِهِ عَلَيْهِ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْ نَ بِضُرِّلا تُغْنِي عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ شَي إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبينِ إِنَّ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبينِ إِنَّ إِنَّ الْحِيدَ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ إِنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْإِنَّ

- فعززنا سالث
   فغويالهما
   وسددىلهما به
- تطیرنا بخم
   سناء نسایکم
- طائر كم معكم شؤمكم
   مصاحت لكم
- یشعی
   پستر ک و مشه
  - قطرني أندعي
- لا ثغن عني
   لا تدعث عني



صيحة واحدة صوتا مهلكا مل
 السماء

**= خامذون** میتوں کے ٹیخمائہ

ميتون کا تخمد الدار

■ يا حسّرة ما ويُلا أو يا تددُّما

■ كم أهْلكُنا

كثيرا ألهلكما

■ الْقُرُون الأمه

= مُخصرُون

ا المحساب و الحراء

■ فجرما فيها

34 . . . . . . . . . . . .

شفقًا في الأرص خلق الأزواج

- على مرزواج الأصنّافَ والأنّواعَ

نسلخ
 نشرة

■ كالْغُرْجُون الْقديم

كغود عدى شخمه

العنيق

=يسبخون

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٩ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَمِدُونَ الْ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ الْنَا أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّرِي ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلِّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةً للمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ الْآثَا وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّتِ مِن نَجْيل وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُومِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْهُ اللَّهُ مَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ الْهُ خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَامِمَّا أُنَّبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الْآَ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلْهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّهَ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِكَأَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَٱلْقَمَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآ الشَّامُسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَ ارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَا وَءَايَةً لُّهُمَّ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُ، نِ إِنَّ وَخَلَقْنَا لْهُم صِّ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ أَنْغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُ نَ آلَ إِلَّا رَحْمَةً سِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِنِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ فَ الْفَالُمُ اللَّهُ اللّ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَةً مِّنْءَايَنتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرض نَ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُو أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل مُّ نِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النظرون إلاصيحة وَحِدةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّ نَ اللهُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُ كَ اللهِ اللهُ اللهِ مَ يَرْجِعُ كَ اللهِ

المشخون
المشغون
المشوء
المغيب لهم
من العرق
المخيمون
المختصفون
المختصفون
الفقور
الفقور
الفقور
المخروح
الخروح
الخروح
الخصرون

والحراه

ا حكمة الطيف على لالم

وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُ نَ

الله قَالُو يَويُلُنَا مَ إِبَعَثَنَامِ مَرْقَدِنَّا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ

وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَدُ نَ آنَ إِنْ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيع لَّدَيْنَا مُحْضَرُنَ ( فَالْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ

= شغل عيم للهيهم إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُ نَ عما سوادً ■ فاكهون فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِدُنَ ﴿ فَي لَمُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مُتلدُّدُون. أو فرلحون مَّايَدُّعُ نَ اللَّهُ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِم إِنَّ وَأَمْتَ زُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُ وَ إِنَّ اللَّهِ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا الحرب 20 تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّرِينٌ اللَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي الأرائك المربة المحرة هَذَاصِرَطُ سُنتَقِيمٌ ١ وَلَقَدَأَضَلُ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا ه ما يدُغُون ما يطنُّو لهُ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُ نَ إِنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُن أو ينمتونه ■ الْمُتَازُّوا الله أَصْلُوهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُ كَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ سيروا والفرذوا عن المؤملين = أغهذ إليكم عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُولَ أوصيكم أؤ کسک يَكْسِبُ نَ الْ وَلُونَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ■ جبلاً حلقا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُنْصِرُ بَ إِنَّ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ = اصلوها

أذُخُلُوها أو

قاسو حرها

فاستبقوا الصراط

التدروة

■ على مكانتهم

في أمكِنتِهم

= تعمّرة ئطل غمرة

■ نُنكِسُهُ ق

الخلق

نَرُدُهُ إِنَّ أرُّ دَلِ الْعُمُر

عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُ نَ

الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّ سَهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُ نَ اللهُ

وَمَاعَلَّمْنَ مُ ٱلشِّعَرُومَاينَبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ وَقُرْءَانْ مُّبِينٌ

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِتَ اللهُ

■ ذلُّكاها

ء منقادة

صير ناها سهلة

أغوال وشيعة

معهم في الدر ■ هُو خصيمٌ

مُمالغٌ في الحُصُم بالباطل

■ هي رميمٌ بالبة أشد السي

■ ملكوث

هُو المُلْثُ التَّامُّ

■ مُخضرُ و ن تخصرهم

أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ إِنَّ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَمُنْمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلَا يَشَكُرُنَ إِنَّ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تَحْضَرُ فِي وَإِنَّ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَّا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمُ اللَّهِ قُلْ يُحِيبِهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ أَنْ جَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ ثُوقِدُونَ إِنَّ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَيَّا فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَيْ السِّوْرَةُ الصِّافَاتِيَ الْمُعَالِقِ الْمَالِّ الْمَالِقِ الْمِعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّ الْمُعِل



ا يومُ الدِّينِ بِدِمُ الحراء

ا أَزُواجِهُمْ: أنسامهُمُ

و فرناءهم قِفُوهُم: الحِسُوهُمُ في مَوْقِفِ الحسّاب

ٱللَّهِ فَأَهُدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِمِ (آتِ) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (عُبَّ)

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُ نَ آفَ بَلُ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُ وَالْآلِ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْمِينِ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْمِينِ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ الْمِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شَيَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَيْ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونَ (آيَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُ نَ النَّهُ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ النَّهُ إِنَّهُمْ كَانُو أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ إِنَ ﴿ وَيَهُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ يُجِنُدُنِ إِنَ بَلْجَآءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِنَ الْآَيَا إِنَّكُورَ لَذَآبِهِ وَالْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَدُ نَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَيْ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ فَيْ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُ نَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِمِ آنَ عَلَى سُرُر مُّنَقَبلِنَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِّن مَّعِينِ إِنْ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُ كَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَضُ مَّكُنُونُ إِنَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لَهِ نَ إِنَّ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ إِنَّ اللَّهِ

■ غن اليَجين من حهة احير

• طاغین مُصرٌیں علی

الطُّغْيان • فأُغُونِيناكُمُ

هدعُوْما إلى العني ■ المخلصين

بحثر. أو نقدم

■ منْ معين منْ شواب باسع من العيُون

> ■ غۇل صورٌ مَا

ینزفون
 یستکروں فتدھ۔
 عُفُولُهُمْ

قاصرات الطوف
 لاينظرن لغير
 أرواجهن

■عينٌ لُجُلُ الْغُيُورِ حسائها

ينض مكنون مضور مسئور

لَمْدِيثُونَ
 لَمْجْزِيُّون
 وَمُخَاسِبُون

عنواء الججيم
 وسطها

■ لَتُرْدِين لتُهْلكُنى

المُخطئوين
 للعداب مثلك

خَيْرٌ لَزْلاً
 مَنْزلاً .أو ضِيَافَةً

وَتَكُرِمَةُ الظَّالِمِينَ 
الظَّالِمِينَ

مئمة وعداما لهم

طلقها
 ثمرها الحارخ

تمرها الحارج مها ■ **لشؤيا** 

حلطا ومراحا

من حميم
 ماء بالع عاية
 الحرارة

فهرغون

يُرْعخون على الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمَا أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّالْتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَفَّا مُ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ آفَ إِنَّ هَنَذَا لَمُواً لَفُوزُ ٱلْعَظِمُ آ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ﴿ إِنَّا أَذَ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ مِ آنَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِنظَّلِمِينَ آنَ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلسَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ اللَّهُمْ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ جَمِيمِ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَابَآءَ هُرْضَآلِّينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَى ٓ الَّذِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى ٓ النَّا لَهُمْ عُلَى ٓ الْخُرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهِم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَجَعِينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِمِ ﴿ اللَّهِ الْعَظِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ

> راقع العبة حركتان) • تقحيم الراء الإستقط • تقلة

● صد ۲ حبوکات برومنا ● صد۲۰و۱۵و ۲حبوارا ● مدواحد، ۶ او ۵حرکات ● مد حبرکتسیان

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ الْآِنَا إِنَّا كُذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيهِ لَإِبْرَهِهِ مَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَاتَعُبُدُونَ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهَ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُلْ اللهُ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَا فَإِلَّا ءَالِهَنَّهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ إِنَّ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ إِنَّ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقًا كُمْرُ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّهِ عَالُوا ابْنُوا لَهُ ابْنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ( إِنَّ اللَّهُ فَأَرَادُوا بِهِ عَكَنَّا فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ( اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ الرَّبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَكَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنا اللَّهُ مِنَ السَّابِينَ

المحرب ال

شيعته
 أثباعه في أصل
 الدين

■ أإفكا
 أكدما

فَنظرَ
 تأمَّل تأمُّل
 الكاملينَ

إنّي سقيمٌ
 يُرِيدُ أنه
 سقيم القلب
 لكه هم

لكفرهم • فراغ إلى آلهتهم

مَال إليها حفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا

ضرباً بالْيَمِين
 مالُقُوة

■يزقون يُسْرِغون يُسْرِغون

يَلْغ مغة السَّغني
 درحة العمل
 معة

أسلما
 استسلما
 لأمره تعالى
 سترعة على
 شقه
 شقه
 البين
 البين
 البين
 المخيار
 البين
 المخيار
 المخيار

الصب

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ إِنَّ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِم رُ الْإِنَّ فَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا يَا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَنَي إِنَّ هَذَالْمُوَ ٱلْبَلَدُ الْمُبِينُ إِنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَٰلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّنِ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْمَنَ مَنَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُومَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ الله وَءَانَيْنَهُمَ ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهِ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهِ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـرُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعُلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ الْخَلِقِينَ

= لَمُحْضَرُونَ تُحضيرهم الزّبانية للعداب الياسين إلياس أو إلياس

■ الْغابرينَ الباقين في العداب

وأتباعه

■ دَمُّونَا الآخرين أُمْلكُنَاهُمُ

المصبحين

داجلين في الصَّا ■أبق: هرب

المشخون: المذ

■ فساهم

فقارَ غ من في الفُلْكِ

■ المدحضين المغلوس بالقرعة

 فَالْتَقِمةُ الحوثُ أبتلعه

= هُو مُلِيمٌ آت بما يُلامُ عليه فَنَبَذُناهُ بِالْعِزَاء

طرَ حُنَاهُ بِالأَرْضِ القصاء

> ■ يقُطين قيل : هو القُرْ عُ

المعروف

■ إفكهم كذبهم

■ أصطفى ألحتاز

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأِنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآلَا سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآلَا إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فِي ٱلْغَدِينَ فِي ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ فِي وَإِنَّكُو لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ اللَّهُ وَبِالْيُلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِي إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأَلَى فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالنَّقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِمُ ﴿ فَا فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِأَلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ الْنَا وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِا ثَهِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ الْنَا فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَالسَّتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَهِدُونَ إِنَّ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ إِنَّ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ النَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ النَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ  سُلطان حُحَة وبرهاں

■ الْجنّة

الملائكة

= إنهم

لمُحضرون إنَّ الكَمَّار

إن الخفار لَمُحُصرون

للتَّار

بفاتنین

بمصلين أحدأ

■ صال الجحيم داحيها

= الصافون

أنفسا في مقام العمادة

المُسِبُحُون

المرهون

الله تعالى عن السُّوء

■ بساحتهم

ىصائهم

والمراد سم

رب العزّة

الْعَلبة والْقُدْرَة

مَالَكُورَكِفَ تَعَكُّمُ وَالْآلِالَالْذَكُّرُونَ الْآلُولُ الْمُ الْكُورِ سُلْطَنْ سُبِيتُ النَّ فَأْتُوا بِكِنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ النَّهِ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّا فَإِنَّا فَإِنَّا كُرُومَا تَعْبُدُونَ النَّهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْدِينَ آتَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِيمِ اللَّهِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامً مَّعَلُّومٌ إِنَّ الْنَحْنُ أَصَّافُّ نَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسِبِّحُ نَ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُ نَ اللَّهِ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُهُمُ الْمُنصُورُ نَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُ نَ الرُّبُ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِبِ الْأِبْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ الْآلِالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْرَاكُ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذُرِنَ اللَّهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِنِ اللَّهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُصِرُونَ الله سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُ نَ اللهُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ المُورَةُ يَضِينًا اللهِ المِلْمُلِي المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المُلْمُلِي



عِزْةِ
 تكثر عن الحقّ

شِقَاقِ
 مُحالفةٍ

وَلِرَسُولِهِ

- كُمْ أَهْلَكُنا

كثيراً أَهَلَكُنا

كثيراً أَهلكُنا

- سرب أُمَّة **= لات ح**ين

الان حين مناص ليس الوقت وقت

عُجَابٌ
 بليغٌ فِي الْعَجَبِ
 الملأ منهُمْ

الوُحُوهُ من قُريْشِ

سپروا على طريفتكم اختلاق

كذِبٌ وافتِراءٌ منه = الأسباب

المعارج إلى السماء

 جند مُحتمعٌ حقيرٌ
 مُحتمعٌ حقيرٌ

أو الأوتاد
 الحسود أو الماسي
 القويتين

 أصحاب الأيكة النفعة الكثيفة الأشحار

 ما ينظر ما ينقطر

ما ينتظر • صيْحة واحدة

لفحة النغث • فواق

تُوقُفِ قَدْر ما سِ الحلمتين

قطنا
 نُصِيبًا م
 العداب

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهُ وَأَوَّا ثُلْأَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَوَّا ثُولُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللَّهُ وَاللَّالَّالِلْمُولُولُ وَاللَّالِي اللَّلَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِقُلُول إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِأَلْعَشِيِّ وَأَلْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَأَظَّلْرَ عَشُورَةً كُلَّلُهُ وَأَوَّبُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتِيْنَا مُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَلُ ٱلْخِطَابِ إِنَّ ﴾ وَهُلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّ ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَبُ إِنَّ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاقُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ (أَنَّ اللهِ الْحَدَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَ بِ ١ لَقَدْ ظُلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كُثِيًّا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلً مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُ دُأَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرَرَبَّهُ وَخُرَّرَاكِعًا وَأَذَاب ا النَّهُ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَعَابٍ إِنَّ يَكَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْحَمْ بَيْنَ ٱنتَّاسِ

محدة

ه ذَا الأيد القُوِّة في الدِّيس

> ■ إِنَّهُ أَوَ اب رحًا عُ إلى

الله تعالى ■ بالعشي والإشراق آحر التهار

ووقت الشروق

■شدذنا مُلُكة قو يباه بأساب

■ الْحكمة: النُّوة ■ فصل الخطاب

ما به القصيل بين الحق والناطا تسؤرُواالمخراب

> علوا سورة ويرلوا إليه ■ يَغِي يُعْضُنَا

تُعدُّي وطلم ■ لا تُشطط : لا تح مي ځکمك

> ■ سواء الصراط وسط الطريق

> > المستقيم

■ أكفلنيها الرل لي عنها

■ عزب علسي وقهربي

الخلطاء:الشركاء

■ فَتَنَّاهُ

ابتليناه وامتحناه

رَاكماً: سَاجداً الله

 أَنَّالَ: رَجْع إلى الله بالتوبة

◄ حُسْنَ مَآبٍ: حُسْنَ مَرْجِعٍ في الأخرة

بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَبِ (أَنَّا

■ فَوَيْلُ: هَلاك ■ أَوَّابُ: كَثِيرُ الرُّجُوع إليهِ تَعَالَى

■ الصَّافناتُ: الحيو ز الواقفة على ثلاث وطرف حافرالرابعة الجياد: السّراءُ

والسوائق في الْعَدُو أُخبَيْثُ: آثَرْثُ

■ حُبُ الخير

حُبُّ الخَيْل

■ عن ذِكْرِ رَبِّي لأجله تعالى تقوية لدينه

= تَوَارَتْ بالحجاب غَابَتُ عن البصر

■ فطفق

فشرغ وحعل **= بالسُّوق:** بسيفايها

■فتتاً سُلْمُانَ التليناه وامتحناه

شِقَ إِنْسال وُلِد لهُ ■ أنَّابُ: رُحَعَ إِلَى

الله تعالى = رُخاءً حَيْثُ

أصاب: ليُّنَةُ أَو مُنْقَادَةً حَيْثُ أَراد ■غُوَّاصٍ: في الحُر

لاستخراح نمائس الأصفاد: الْقُبُود

أو الأعلال ■ بنُصب وعَذَاب بتعب وضرأ

 ارْكُضْ برجلكُ اصرب سا

الأرض = هَذَا مُغْتَسُلُ مَاء تَغْتُسِلُ بِهِ،

فيه شِفَازُك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اللَّهُ أَمْنَجَعَلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كُالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ الله كَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبِّرُواءَ اينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُولُ ٱلْأَلْبَابِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّبُ الْمُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ إِلْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ الْآ فَقَالَ إِنَّ الْمُعْلَقِ الْمُ الْآ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ الْبَا رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِالشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ البُّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا أُمَّ أَذَبَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَأْبَغِي لِأُحَدِمِّنُ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَأَنَّا فَسَحَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ النَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّا صِ الْآَيَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ الْآَيَ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَ بِ (أَنَّ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَ بِ إِنْ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَنُّ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ إِنْ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَامُغْسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّهِ

قلصة من قضتاب وأولى الأيدي أصْحَابُ الْقُوْةِ في الدِّين =أخلفناهم بخالصة خصصاهم بخصلةٍ لا شرب بيها ■قاصر ات الطّرف لا يَنْظُرُ نَ لغير أزواجهن =أثرُ ابُ مستويات في الشباب والحسن وتفاد القطاع وفناء ويصارنها يدُخُلُونها أو يقاسول خرها

**المهادُ** الْفِر اللهُ ؛ أي المستقرُّ ■خمِيم: مّاء بَالِمُ نهاية الحرارة ■غُسُاق: صديدٌ يَسيل مِن أَجْسَامِهِمُ ■ أَزُواجٌ : أَصْنَاف ■ هَذَا فَوْجٌ

جَمْعٌ كَثِيفَ ومُقتَحِمٌ مَعَكُم دَاخِلُ مَعَكُمُ الثَّارِّ قَهْراً ■لا مرحباً بهم

النارُ ولا اتُّسَعَتْ ■صالوا الثار دَاخلوهَا أو

مُقَاسُو حَرُّهَا

لا رُخُبَتْ بهم

وَوَهَبْنَالُهُ وَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ الله وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَاضُرِب بِهِ وَلَا تَعْنَثُ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَكُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ إِنَّا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ١ وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلِّ مِّنَٱلْأُخْيَارِ ﴿ الْكُاهَا وَكُلِّ مِنَالِا لَهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوكِ النُّ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (أَنَّ هَنَذَا وَإِنَّ لِطَّنِعِينَ لَشَرَّمَتَابِ شَيَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ أَلِهَادُ لِثَيَّ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ إِنْ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزْوَجُ إِنْ هَنَدَافَوجٌ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَامَرْحَبَابِهِمُ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلدَّرِاقِ قَالُواْ بِلُ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبُّنَامَن قَدُّمَ لَنَاهَ نَذَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُرُ ﴿ إِنَّا إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلدَّرِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّ رُقِي رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِآنَا ۚ قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ إِلْمَالِ ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْنَصِمُ نَ آلَ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْهِ كَدِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرَامِن طِينِ الْآلِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْمِيسَ أَسْتَكُبُرُوكَانَ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ اللهِ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (إِنْ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ أَمْ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله الله المُعْنَمُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّنِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْأِنْ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ١٩ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٩ قَالَ فَبِعِزَّ يِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ آلِكُ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ

سخويًا
 مَهْرُوءَ بِهِمْ
 زاغث عنهم

مَّالَثُ عَنْهُمَ العَالِينِ العَالِينِ

المستحقين للعُنُوَّ والرَّفْعة

■ رجيمٌ طريدٌ

حريه • فأنظرني

أمْهِلْيي • فَعِزُ تِكَ

مستنطانك وقهرك

لأغويتهم
 لأصلهم

المتكلفين
 المتصنعين
 المتقولين
 على الله

قَالَ فَأَ لَحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَهُ الْأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيِعكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِنَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِنَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِنَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ اللَّهُ وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بِعَدَدِينٍ ﴿ فَهُ إِلَّا فِي لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْمُلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

## المُؤرَّةُ النَّحْرِينَ الْمُؤرِّةُ النَّحْرِينَ الْمُؤرِّةُ النَّحْرِينَ الْمُؤرِّةُ النَّحْرِينَ المُؤرِّةُ المُوالِمُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُوالمُولِقِلِقُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ ا

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِدِ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّنَ شَ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِياءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيدِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَذِبُّ كَفَّرُ إِنَّ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدَا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَغْلُقُ مَايَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَ رُ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيُلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

الذين مُمخصاً لهُ العادة ورُلْفي تقريباً عليائية له عن اتحاد الولد اتحاد الولد على الثهار بلُقهٔ على التهار متصهرُ

الطلمة

ا مُحلَّماً لهُ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجِلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

أَنْوَلُ لَكُمْ الْمُعْلَمُ وَأَحْدَثُ الْمُعْلَمُ وَأَحْدَثُ الْأَجْلِكِمِ الْأَجْلِكِمِ وَالْمَقِ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهِ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ وَالمَعْلِمُ وَالمَعْلِمُ وَالمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ الل



لا تنزر والزوة
 لا تخمل
 نفس آبنة
 منيبا إليه
 راجعا إليه

مُستَعبثاً به عوالة نِعْمَةً

أغطَاهُ بِعْمَةُ عظيمةُ أنذاذاً

أَمْثَالاً يعبدُهَا مِنْ دُونه تعالَ

دُونِهِ تعالَى • هُوَ قَانِتٌ

مُطبعٌ خَاصِعٌ آناءَ اللَّيْلِ سَاعَاته

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْس وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثُمَنِيَةَ أَزُوجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَحَكُمُ خَلْقَامِّ البَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُو فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُو يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١) ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِا سَنَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُو ۚ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنْ هُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلْيُلِسَاجِدًا وَقَابِمَا يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةُ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُأُ ولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَدُّ إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَ بِ إِنَّ

 ظُلُلٌ من النّار أطباق مها . كثيرة متراكمة ■ اجْتَنبُوا الطَّاغُو ت الأوثان والمعتودات الباطلة = أَنَـابُوا إِلَى اللهِ رخعوا إلى عبادته وحذه ■ حقّ عَليْهِ وخب وثثث عليه لهُمْ غُرف منازل رميعة في الجنة قَسَلُكُهُ يَتَابِحُ أَدْخَلَهُ فِي عُيُونِ

قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ أَعْبُدُ وَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مَا شِئْتُ مُ مِن دُونِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُوا مُعَلِّي اللهُ ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١٥ هَمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلْ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَ تَقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوۡا ٱلطَّعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ الِكَ ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبَشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفَ مِّن فَوْقِهَا غُرَفْ مِّنيَّةٌ تُجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ ١ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ رَزْعًا مُغْنَلِفًا أَلُوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُمُ صَفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُ لَبَب أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِكَ فِي ضَلَالِمُّدِنِ النَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَ دِ إِنْ أَفْمَنَ يَنَّقِي بِوَجْهِدِ سُوَّةً ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَقِيلَ لِظَّلِمِينَ ذُوقُولَ مَاكُّننُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَايشَعُرُ ۚ نَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِرْى فِي ٱلْحَيْدِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُو أَيَعْلَمُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ ضَرَّ بِنَالِانَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١ غَيْرَذِي عِوج لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا أَهُ مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

■ فَوَيْلُ مَلَاكُ = سَدَنَ مُدَ

كِتَاباً مُعَشَابِهاً
 في إعجازه

ي إحجوره و هدايته و خصائصه

مَثَانِي
 مكثرراً فيه
 الأحكام

والمواعظ وغيرهُما تقشعرُ منهُ

تضطرت وتژتعِدُ من هيْبيتِهِ

الْخِرْيَ
 الذُّل والهوانَ

■ عِوَجٍ الْحتلافِ واختلالِ

واضطراب منشاكسون

> مُتَنَازِ عُوں شَرِسُو الطَّبَاع

■سلماً لِرَجْلِ خالِصاً لَهُ من الشركةِ

مَتْوَى 
 لَلْكَافِرِينَ 
 مَأْوَى ومُقَامٌ 
 لَهُمْ ومُقَامٌ 
 أَخْرُوبِي 
 حَسْبِي اللهُ 
 أَمُورِي 
 كَافِي قِ حميع 
 مَكَانتِكُمُ 
 المُتمكّتين فيها 
 مَكَانتِكُمُ 
 يُخْرَيِهِ 
 يُخْرَيهِ 
 يُبُرلُهُ ويهيه 
 يُبُرلُهُ ويهيه

■ يحلُ عليه

يحث عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْجَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَبُ لْهُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَرَيِّم ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّا لِيُ كَفِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوفُونَكَ بِأَلْنِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَ دِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلُّ ٱلْيُسَ ٱللهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَ مِ الْآُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ = أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ شَ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ الْآ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ اللَّهُ مِن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ

المُحارِّث لَّهُوتُ وَالْمَنْصَاتُ عِن التوحيد عن التوحيد منبدع منبدع المُحَدِّم المُحْدِيم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحْدِيم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحَدِّم المُحْدِيم المُحَدِّم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِم المُحْدِيم المُحْدِم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِيم المُحْدِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْ الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُوكُ انُولَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال قُلِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا وَإِذَا ذُكِرَ أَلِلَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (إِنَّا قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُو فِيهِ يَغْنَلِفُونَ شَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا قُنْدَوْ إِلَّهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

نفضہ افراء
 نبطة

إحفاء ومواقع العُنة بحرك
 ادعام، ومالا بتفط

احَاقَ بهم

خَتَوْلْنَاهُ نِعْمَةُ
 أَعْطَيْنَاهُ نِعمةٌ

عظيمة دمي فِتْنَةً

النَّمْمَةُ امتحان وابتِلَاءٌ \*بمُعجزينَ

فَالْتِينَ مِن الْعَذَابِ

= يَقُدرُ

اأشرفوا تحاورُوا الحدُّ في المعاصبي

> الا تقنطوا لا تُنْسُوا

بُصِيَّقُهٔ على من يَشاء

نَزُلَ . أو أخاط بهم

إ= أسلموا له

أخلصوا له عبادتكم

. 🕳 بغتةُ

فحأة

یا حسرتا
 یا ندامتی

■ قرطت

قصرت

■ في جنّب الله

في صاعته

وحقه تعالى

= السَّاخِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه (أَنِي وَأَنِيبُو اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواللَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ وَأَسْلِمُواللَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُون (أَن اللَّهُ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ الْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُون (أَن اللَّهُ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ

إِلَيْكُم مِن رَّبِ حُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فِي أَن تَقُولَ نَفْسَ بَحَسْرَتَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ فَا

دات ارزوما ﴿ مد؟ او تأو جمه وارزا ﴿ لِحَفَاهِ ومواقع الفُنَة (حركتان) ﴿ مَعْتُ و همركات ﴿ مدّ حسركتسمان ﴿ ﴾ النقام ، ومالا بُغْفَا

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَيْ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَدَيْ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَالِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الْآُ وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُويَ لِّلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَذُن اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْء وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَدُ نَ إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْآَبُ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُوكُ مِن ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّتُ إِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُ إِنَ اللَّهُ

رحُعةً إلى الدئيا 🗷 مثّو ئی للمُتكبُّرين مأوني ومُقامٌ لَهُمُ ■ بمفازتهم بفؤرهم وطفرهي بالنعبة ■ لهُ مقاليدُ مفاتيح حرائن ■ ليخبطن غملك ليبطلن عملك ■ مَا قُلَدُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماغطموه ■ قَبُطِنَعُهُ منكة ■مطويّاتٌ مخموعات كالسحل المصوتي

کرة

■ العثور
القراب
القراب
مات
المععق الكتاب
أغطيت
صحف أغطيت
الأعمال
كراجها الأعمال
حماعات
حماعات

= نتبوًأ شرل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامْ يَنْظُرُونَ الْمَا وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ وَجِلَيْءَ وِ لنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم دِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْس مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ نَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللَّهِ جَهُنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلْمِنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاْ قَالُوا بَلِيَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قيل أدْخُلُو البوب جَهنَّ مَ خَلِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَلِينَ اللهُ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِ نَ الْآ

**۳ خافین** مُخدفیں مُحیطیں



عَافِر الذُّنبِ
 ساتره

قابِلَ التُوبِ
 التُّوبَةِ من الذَّئب

■ ذي الطول
 العبي .

أو الإنعام فلا يغرزك

فلا بحدعُك ■ تقلُّهُمُ

تَفَهُم سالمين تَفُنُهُم سالمين عاممين

ليد حضوا
 ليشطلوا ويريدوا

■ حقَتْ وحيث

■ قهم عذاب البحيم اخعظهم مه

## المُولَةُ اعْدَافِهُ اللَّهُ اللَّ

بِسْ لِللهِ أَنْ مُرالِي عِيدِ

حم الله تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِمِ اللهُ عَافِر ٱلذَّبُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا دِ لَبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِدِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ ( فَ وَكَذَ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبّلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلذَّرِ ﴿ الَّذِينَ يَعِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

احقاء، ومواقع انتبة حركتان 🌑 بقحيد الرا:
درغاد ، ومالا بلقط 💮 فنقلة

صد ۲ حرکات فرومن ۵ مد۲ اوغاو ۱ حدوارا
 مد واحد ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکسان

فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِمِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

المقت الله عصدة الشديد المنوث من ينوث من المترك ينوث من ينوث من ينوث الروح المترك يوم المتلاق المرون المرون الوحاد حار خون المحاد حار خون

من الصُور

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدِيَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ اَبَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا أَمُتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ إِنَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ إِنَّ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ ـ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ الثَّا فَادْعُواْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينُنذِريوهُ مُالنَّلاقِ (فَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ اللهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا



● مد ٦ حبركات لروسا ۞ مد٢،و٤١و ١ حبوازا
 ● مد واحد؟ او ٥ حركات ۞ مد حبركتــــان

ٱلْيُوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِن ٱللّهِ مِن وَقِ اللّهُ خَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم دِ الْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَيُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ إِنَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمْنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتْلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي صَلَالِ اللهِ يؤم الآزفة
 يؤم القِيَامة
 الختاجر

ا الْحَنَاجِرِ التَّرافي

والخلاقيم

كاظمين
 مسكة على
 الغم والكرب

محميم قربب مُشْفق

الأحراث المحادث المحاد

خائنة الأغين
 النظرة الحائنة
 منها

∎ واقي دافع عـ

دافع عمهم العداب المشخيوا

ساءهم استثفّوهمَ للحدمة

■ ضلال صياع وتطلاب

وَقَالَ فِرْعَوْثِ ذَرُونِ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ ا عُذْتُ بربِّي اغتصنتُ به تعالى أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَدَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ■ ظاهرين عاليس عاليس وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَتُ بِرَيِّي وَرَبِّحُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ ■ بأس الله عدانه لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِنْ ءَالِ ■ ما أريكُمُ ما أشر عنكُمُ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَكُمُ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّك دأب قؤم ئوح عادتهه ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا ■ يوم التناد يوٌم الفيامة فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بِعُضُ ٱلَّذِي ■ عاصم مانع ودافع يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ إِنَّ يَقُوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّتْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَبِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَدِ (أَنَّ)

> کیاں 🔵 نقصم الراء 🔵 فنقته

احقاء, ومواقع انفية حركيان
 ادعاء, ومالا بلفط

● مد ۱۳ حرکات نروما ● مد۶ او ۱۶ و ۲حوارا ● مدّ واحد ٤ او ۵حرکات ● مد حسرکسسان

وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلتَّنَادِ (إِنَّ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ

مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلُ لللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَدٍ النَّهُ

■ مُرْتَابٌ شَاكُ في دينه بغیر سُلطان بعبير لرهان ■ كبر مقتأ عظم حدالهم ■ صرّحاً قصراً . أو ساء خالياً طاهرأ ■ تباب

خسرال و ملاك

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُ كُبُرَمَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّ رِقَيَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهُمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنَّهُ كَذَبًا وَكَذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (الْمَثَا يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنْعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكُرُارِ الْآَثَا مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّامِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأَنْثِ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكِ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرُزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا فَأُولَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ



■ لا جرم حقّ وست أوْ لا محالة

النس له دغوة للله دغوة الله المستحابة الم

استحابة دغوه

مردنا إلى الله
 رخوعنا إليه
 تعالى

■ حاق

أخاط أوْ نَزْل عُدُواً وغشيًا

صياحاً ومساءً

مُغلُون عنا
 دافغُول أو
 حاملُول عنا

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُورُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَّرِ اللَّا لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلْعِبَادِ إِنَّ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فِي ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَكَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّ اللَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَأَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهِ آ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ)

> معضم الراء ماها2

اجفاء، ومواقع العبة احركتان!
 ادعاء، ومالا بنفط

● صد ۲ حـرکات نروسا ﴿ صد۲ او ۱۶ جــوارا ●مدّ واهِب؟ او ۵ حرکات ﴿ مدّ حـــرکتــــان

 يقُومُ الأشهادُ حجة وترهال

الملائكة

والرسل والمؤمثون

مغذر تُهُمَّ غُدُرُهُم . أو اعتدار هم

> بالعشي والإبكار

طرقي اللهار أو دائماً

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم وَ لَبَيّنَتِ قَالُوا بَكِي قَالُواْ فَ دُعُوا وَمَادُعَتُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَهُلَالِ وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَدُ إِنَّ يُوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُّ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّرِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَنَبِ ﴿ وَا مُدَىٰ مُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَه لِي ٱلْأَلْبَبِ شِي فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْلِذَ أَبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَ الْإِنْكُ رِنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱلله بِعَيْرِسُلْطَنِ أَتَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِلَغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِعُ ٱلْبَصِ الْ اللهُ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلْصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُنَ الْمُ

**= داخرین** صاعریں أدلاء

قائى ئۇفكون
 مكيف ئصرور

عل عبادته

 يُؤفك يُصُرف عن الحقَّ

■ فتبارك الله

تعالى . أوكثر حَيْرُهُ وإحسانهُ

أسلم
 أثفاد وأخلص

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُولُ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ نَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَعْمَدُونَ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُولْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ الله عَلَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِانَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُوفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْفَالَمِ فَاللَّهِ وَكُلَّ الْعَالَمِ فَا لَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبِيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِنَ شَ







هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَة مِثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمُّ لِتَـبْلُغُو ٓ الشُّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَّى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفرِينَ الْآلِاللَّهُ الْكَفرِينَ الْآلِا ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهِ ٱدْخُلُوا أَبُورَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَ أَفَيِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِنَ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا لَيُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لَتَيْلُغُوا أَشْدُكُمُ كمال عقلكُمْ وقوتكم ■ قضى أمرأ أرادة أنى يُصْرفُون كيف يعدل مهم عن الْحتَّى ■ الأغلال القُيُودُ ■ الحميم الماء البالم سهاية الحرارة = يسجرون يُخْرِقُون طاهرأ وباطنا ■ تـفرخون سطرو ل وتأشرون = تمرخون تتوسعُون في الفرح والبطر ■ مشوى المتكبرين

مأواهم

ومقامهة

حاجة في
 صُدُور كُم
 أشراً ذَا بَالِ
 تَهْتَمُونَ به
 فما أغنى عنهُ

فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 فَهَا دَفَعَ عَنْهُمْ

 خاق بهم أحاط . أو نَزْل بهم

زارًا بأستا
 شدةً غذابنا

خلث
 مصت

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَ فِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَدُ نَ آنَ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُرْءُ وَنَ (اللهُ فَلَمَّا رَأُوۡ اِبَأْسَنَاقَالُوۡ اَءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَالمُرْيَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكُ ٱلْكُفِرُنَ (مِنْ)

## المُونِةُ فَصَالَتَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بِسُ لِللهِ أَنْ مُرَالِيِّهِ مِ

حمد الله تنزيل مِن الرَّحْمَن الرَّحِمِ اللهُ كِنْبُ فُصِّلَت ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُ وَ اللَّهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ نَ إِنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ

مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْ وَمِلْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ

فَعُمَلَ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِيِّثُلُّكُمْ يُوحَى إِلَىَّ

أنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوفٌ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكِ، ةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ

هُمْ كَفِرُ وَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُو وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُ نِ إِنَّ ﴿ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادَادَ إِنكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ الْ وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِيَ مِن فُوقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ إِنَّ أَنْمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِي دُخَانُّ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ اللَّهُ

 فُصُلتُ آيَاتُه ميرث وتؤغث

■ أكثة

أعطية حنقية ■ رفرٌ

صمة وثقل

= حجاب ستر وحاحز

في الدِّين

■ ويُل هلاك وحشرة

> غير مملون عير مقطوع

-= أنداداً

أمتالاً من الأصساء تعندونها

■ رواسي حبالاً ثوانت

= بارك فيها كثر حيرها ومنافعها

= أقتراتها أرُّ راق أهلها

> س سَوَاءً تامات

■ اسْتُوى

غمد وقصد هی دُخانٌ

كالدُحان

■ فقضاهن = أحكم حنفهل ■ أوْ حي كؤد أو دئر ■ أنذر تُكُمُ صاعقة عَذَاياً مُهْلِكاً ■ ریحاً صرْصراً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ أو الصوت ■ أيّام نحسات مشئومات ■ أخرى أشدُ إدلالا ■العداب الْهُو ل المهيس ■ فَهُمْ يُوزِعُونَ

> سوالهه، بدحهه، توالِيهم

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثُمُودَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُمِ كَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوسَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُنَ إِنَّ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَسُدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ الْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَبَعَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُرِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُوْ يَعْمَلُونَ (اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُوْ يَعْمَلُونَ (اللهُ

■ تستترُون تستخفون

طنئتْم
 اغتقدتُم

أرداكم
 أهلككم

مئوى لهم
 مأوى ومقام
 لهم

يستغتبوا
 بطلنوا إرصاء
 ربهم



■ المُغتبين
 المُحابيں إى
 ما طشوا

قيضنا لهم
 هيأما وستشا
 لهم

■ حقّ عليهم وحب وثنت عنهم

■ ٱلْغُوّا فِيهِ اتتُوا باللَّغُو عبد قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِيُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظُنُّكُو اللَّذِي ظُنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثَبُ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوكَ لَأُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ الْهُ وَقَيْضَ نَا لَمُعْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ الْ أَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْسَمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُ نَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ إِلَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْكَاجَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَمُنْمَ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجْزَاءً مِمَا كَانُوا بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ

احفاء، ومواقع العنة حركتان العقدم الأ

● مد ٦ حسركات بروسا ♦ مد٧ او ١٤ و ٦ حسوارا • مدواحت ٤ او ۵ حركات ♦ مد حسركنسان

الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا ٱلِّذَيْنِ أَضَالًا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَالْإِسِ بَعْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

ه مَا تَـدَعُون ما تطلُّبُوں . أَوْ تتمو ¥# = مُرلاً . أو ررُقاً وصيافة • ولتي حميم صديقٌ قريبٌ يهنئه لأمرك ■ ما يُلقَاها ما يۇتى ھدە الحصلة الشريمة ■ ينز عنك يصيتك . أو يصرفتث وسوسة . أو صارف ■ لا يستأمّون لايملون التسيح

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَ أَلَّا تَحَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِأَلْحَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ كُونَ إِنَّ خَيْنُ أُولِياً وَكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ غَفُورِرَّحِم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ آتِبًا وَلَاتَسْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ دِ لَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بِيُنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَ } إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ آلَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَا وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱليُّ لُو النَّهَ ارُو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ إِنَّ فَإِنِ ٱسْتَحْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعُمُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل



وَمِنْ ءَايَنِهِ عِأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّا إِنَّا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِ لَذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمدِ إِنَّ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْقِيلَ لِرُّسُلِ مِن قَبَّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَّ) وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ مَا أَعْجَمِيًّ وَعَرَيْنٌ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّ أُولَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوُلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِبِ (فَأَكُم مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَا  خاشعة ياسة متطامة

■ الهتزَث نخرَ كث

النّات ربث النّفحث وعنت

■ يُلْحدُون بميلُون عن الحقّ

والاستقامة أغجمياً للعة العحم

 في آذانهم وقر صمم مائ
 من سماعه

هو عليهم عمى
 طئمة وشهة

غلامة الهمرة المتهلة

■ مُويبِ مُوقع ِ هي الرَّينة والْقلق

أكمامها
 أوعيه
 آذناك

أخرباك محيص

مهرب ومفر الايسانه

**الإنسانُ** لايماً ولايفتُر

> ■ فيتُوسٌ كثير اليأس

> > ■غليظ شديد

= نأى بجانبه

نىاعد عى الشُكْر ىكْنيته

■عريض كثير مُسْمرً

كثير مسمر • أزأيتم

أخسروسي

■الآفاق أقُطَار السُّمُواتِ

والأرْضِ ■مرْيَةِ

شك عظيم

الله عِنْ وَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا اللهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَتَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِّن مِّحِيصٍ (اللهُ) لَّا يَسْتَكُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّفَيُّوسُ قَنُوطٌ الْ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقْنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِلْ بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَجِنرُجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ سَنْرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ( اللهُ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقالَ وَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا (فَ)

يتشققن مي عطمته تعالى تصرتها لهم بموكول إليك

■ يَتَفَطَّرُ ن

■ أولياء معبو دات يرغمون

■ الله حفيظ

عليهم رقيتٌ على

أعمالهم ومحاريهم

∎بو کيل

المُ الْقُرِي مكَّة ؛ أي

أهنها ■ يؤم الجمع يوم القيامة

> ■ الله أنيث إليه أزحع

> > في كل الأمور



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا يذرؤ كم فيه يُكثّر كُمْ به بالتوالد وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزُوا جَايَذُ رَؤُكُمْ فِيدِ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْ لهُ مقالِدُ مفانيع حراش. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ■ يقدر يُصيِّفَهُ على مر يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ • شرع لكم يَن وسنّ كُنَّهُ وَلَانَنَفَرَّقُوْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللهُ أقيموا الذين دين اللم حياء ٠ ه هه ديل يَعْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِبُ إِنَّ وَمَا (miles • کر نَفَرَّقُو إِلَّامِ كَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ عفيم ه سق ■ يختى إليه سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُّ سَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ بصفيفي لماينه أُورِثُوا ٱلْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُرب إِنَّ يرحع وتفل = بغيا سِهْمُ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَبَّعِ أَهْوَاءَ هُمْ 1 39.46 صب عدثيا وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ س مريب لموقع في لؤسه بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ والقنق استقم لَاحُجَّةَ بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَالًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانِي اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانِي اللّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانِي وَاللَّهُ عَلَيْنَانِي وَلَيْهِ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَالِقُ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَالِقُ اللَّهُ عَلَيْنَانًا وَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْهُ عَلَيْنَالِقُوالِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْنَالِكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولِ عَ أرة المهج احستقيم

الاختة لأمحاحة

وَلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ جُعَنْهُمْ مَا السَّيْجِيبَ لَهُ جُعَنْهُمْ مَا السَّيْجِيبَ لَهُ جُعَنْهُمْ مَا السَّيْدِيدُ وَالْحِيرَانَّ وَمَا يُدَرِيكَ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الزَلَ الْكِئْبَ بِالْحِقِ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدَرِيكَ لَا يُوْمِنُونَ لَعَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ اللللللْ

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِمِن

نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ اشْرَعُوا لَهُم مِنَ الدّينِ

مَا لَمْ يَأْذَلَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ

وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَسَّاتِ

لْمُم مَّايشَآءُ ونَ عِندَريبِهِم ذَلِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكَبرُ اللَّهُ

خَجَتْهُمْ داحصاً
 باصه رائعة

الميران
 أعثن والتسوية

منفقون منها منفقون منها

ح تُعُول مِنْها مع اعسائهم ۲۰

■ يُمارُون في الساعة

يُجَادِلُون فِيهَا

لطيف بجاده
 بارٌ زفيق بهم

خُرُثُ الآخرُة

ئوانها سرۇ**ضات** 

الجنات محسیا

المالاذها

بقترف
 بخسب
 بخوا
 بغوا
 نو تصالمه
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تقدر
 تشده من تزويه
 تش
 تش
 منخویس
 منخویس
 منخویس
 منخویس
 منخویس
 مناسس من

سر أعضرت 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو وَعَمِلُوا ٱصَّلِحَتَّ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَر يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ شِكُ أُر شِينًا أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّا إِنَّ الصَّدُورِ الْإِنَّ وَهُواً لَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيَّ اتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُهُ نَ ﴿ وَإِلَّهُ مَا نَفْعَ لُهُ نَ ﴿ وَإِلَّ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّةً أَرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِ الْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِدُ اللَّ وَمِنْءَايَنِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِثَ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَايَشَاءُ قَلِيرٌ (أَنَّ وَمَا أَصَبَحَهُم مِّ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِرٍ إِنَّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِ رِ الْآَ

> بان؛ في مقصم الراء فيفية





وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكُ لَأَعْلَىمِ ( اللهُ اللهُ اللهُ كُن الرّيح فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الْهُ أُويُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُو وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَلِنَا مَا لَهُم مِن يَحِصِ (أَنَّ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَلْعُ ٱلْحَيَرَةِ ٱللَّهُ نَيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُواً بِفَي لِلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُلُ نَ إِنَّ وَلَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كُبَّيِرًا لَإِنْمَ وَلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُ نَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا ٱصَّلَوٰهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنْفُصِرُ إِنَّ الْآيَ وَجَزَّةُ السِّيَّعَةِ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْهِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى كَلْذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهِ وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ النَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ

■ الُجوار سندل لحرية

■ كالأغلام كالجبال أو القصور

■ فيظُللن رواكد ثوابث

ئوبقهن
 ئهلگهن
 مالربح

العاصلة • محيص • مدات مر

العداب المواحق ما عليه فلخد

من للأنوب الفرهم شوري سماوره د مه

أصابهم النغي
 بالهم العُدَم.

■ ينتصرون شفلون

> تيغود پفسده د

خاشعین
 خاصعی
 منطرف خفی
 منطرف خفی
 تشریت
 تشریت

وَتُرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو الْنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُنْقِيمٍ اللَّهِ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّ مَّلْجَإِيوْمَهِ ذِوَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ اللهَ فَإِن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدُّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَىٰ كَفُورُ الْآَلِي لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَن اللَّهُ كُورَ اللَّهُ أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانَاوَ إِنَاتًا وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدِّرِي مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَّهْدِي بِهِ عَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُ رُرْقِ

النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ النَّحْرُفِيُّ

حمّ ١ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا

لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ ١ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرَصَفَحًا

أَن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أُرْسَلْنَامِن بَّبِي فِي

ٱلْأُوَّ لِنَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَإِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

قرأما أؤرخسة

■ الإيمانُ النترائع لتي لا لعلم إلا بالواحي

■ أمّ الكتاب النَّهُ م المحقوط أوالعلم لأرلتي

■ أفنضربُ عنْكُم برش وستحي

> ■ الذُّكُر القرآن أوالوخم

■ صفحا إغراصا عنكمة

■ كم أرْسلنا كتيرا أأسسا

 الأؤلين الأمه الساغه

 مثل الأولين فصنتهم أنعجسه

فراشا للاستقرار

خلشه السبلا

طرفا ستنكونها

■ مَاءُ بِقُدُر بتقدير محكم = فَأَنْشَرْ نَا بِهِ فَأَحْبِينَا بِهِ ■ خلق الأزُّواج أوجذ أصناف المخلوقات وأثواغها ■ لِتُسْتُوُوا تَسْتُقِرُوا ■ مُقَربين مُطِيقِينَ ضَابطين = أصَّفَاكُمُ بِالْبَنِينَ أخلصكم وتحصُّكُمْ بهم = كظيم مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا . يُنشأ في الْحلية يربّى فِي الزّينَةِ والنقمة ■ الخِصام المخاصمة والجدال = نخرُصُونَ یکدیو ن

> ■ أُمُّةٍ مِلَّةٍ وَدِين

وَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تَخْرَجُ نَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرِينَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَاتَرُكُمُ نَ إِنَّ لِتَسْتَوْا عَلَى ظَهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقَرِينَ ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِهُ نَ إِنَّ وَجَعَلُو لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ آمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ شَ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِمُ اللَّ أُومَ يُنَشَّوُ ال ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلِّخِصَامِ عَيْرُمُبِينٍ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (أَنَّ أَمْ الْيَنَاهُمُ كِتَبَامِّن قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ إِنَّ بَلُقَالُو إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ مَتُدُونَ (إِنَّا)

وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُنَّاءَ ابَآءَ نَا عَلَىٓ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ا قَالَ أُولَوْجِنْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُرُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ إِنَّ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأنظر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَمُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولاتِهِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ١ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ وَ إِنَّابِهِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ الْهُمَّ الْمُعْرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخُرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴿ آَنِ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللَّ



قال مُترفوها
 منعموها
 المنعمسود و
 شهواتهم
 الثني براءً

بريءُ **= فطرني** أُندعي

الدعسي \* عقبه دريته

القريتين
 مكة والطائف

سُخرِيَاً
 مُسخراً و
 العمل ،
 مُسْتخدماً وه

■ معارج مصاعد ودرحات

■ يَظُهرُون يصْعدُون ويرْتقُون







زُخُوفاً
 ذَهَباً أو زِينَةً
 من يغش
 مَنْ يَتَعَامَ
 ويغرض

ربورس القيض له السبب أو البخ له

■ لله قرين مصاحت له له كفارقة

 إِنَّهُ لَذَكُرٌ لشرفٌ عظيمٌ وَلِبُيُوتِهِمْ أَنُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْآيَ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتُ مُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَيِّك لِلْمُتَّقِينَ الْآَثُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ الْآلِكَ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا أُونُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ فَتَدِرُونَ الْإِنَّا فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ إِنَّ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَدَّ يُعْبَدُونَ ١٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِينا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (اللهُ)

> فحدم الراء فندل

احفاء، ومواقع انفنة (حركمان)
 البقام ، ومالا بلفتا

عد ۱ حرکات لروسا ﴿ عد۲ او ۱ او حوارا مدّ و اجداد الله عدد کانسال مدا حسرکانسال الله عدد کانسال الله عدد کانسال

■ يَنْكُنُون

■ هُوَ مهِينٌ صَعيفٌ حقيرٌ

■ يين

■ مُقْتُر نِينَ

■ آسفُونا أعصبُوما أشدً

الْعُصِب =

قدُوة للكُفّار في العقاب

مثلاً للآخرين
 عبرة وعظة لهم

مقُرُوبِينَ به يُصدُقُونَهُ

■ فاستخفّ قَوْمهٔ وحدَهُمْ صعيمي العقُولِ

يَتْقُصُونَ عَهْدُهُمُ

يقصب بكلامه

■ يَصدُّون يصحُّون مرحاً وصحكاً • قومٌ خصيمُون شبدادُ الحُصومةِ • الله طلِ

كالمثل المحكم ا

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (فَيُ وَقَالُوا يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كُشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُّ نَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينًا وَلَا يَكَادُيُ إِنَّ الْآَقُ فَلُولًا أُلِّقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً مِّن ذَهَبِ أَوْجَآء مَعَ مُالْمَلَتِ عِلَى مُعْمَلِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّاءَ اسَفُونَا ٱنْفَقَمْنَامِنْهُ مِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ شَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْهُمْ قُومٌ خَصِمُ نَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ بِلَ الله وَلُونَشَآءُ لَجَعَلْنَامِ مُ مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ اللهُ

 المِلْمُ للسّاغة يُعْلَمُ قُرْلُهَا بنزوله ا فلا تَمْتُرُنَّ بها فَلا تَشْكُلُ و فيامها • فَوَيْلُ مالاك . أو خسرة و بنشة فحأة · الاخلاءُ الأحياء ■ تحبرون تسرون سرورأ ظاهرأ أتحواب

■ أَقْذَاحِ لا عُرى

وَإِنَّهُ لَعِلْمَ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتُمْتُرْتَ بِهَاوَ تَبعُونِ هَذَاصِرَط مُسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ أَشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُرُ عَدُوٌّ مَّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ إِلْجِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدُّ فَتَقُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورَبِّي وَرَبُّكُمْ وَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِ أَبَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِمِ اللهِ هَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَهُ وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخُوفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَعَزَنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُو مُسْلِمِينَ إِنَّ الْدَخُلُو ٱلْجَنَّةَ أَسُّمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَاف مِّن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ لَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (إِنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ فَيهِ مُبْلِسُونَ الْأَنَّ وَنَادَوْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ الْإِنَّ لَقَدْ جِتْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (إِنَّ الْمُوَ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآَيُ أُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَعُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ إِنَّ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّ يُلَقُوا يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَعَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

لا يُفتر عنهم
 لا يُخفف عهم

**■ مُبْلِسُون** حريبون من

شِدَة اليأسِ
لَقُص عَلَيْنَا
لَيْمِشًا

أَبْرَمُوا أَمْراً
 أُخْكَمُوا كيداً

■ نجواهُمْ تناحبهم فيما بيهم

يڅوضوا
 يدخلوا متداخل
 الباطل

بَارَكَ الذي
 تعالى أو تكاثر
 خَيْرُهُ وإحْسَائهُ

■ فأنّى يُؤفَكُونَ فَكَيْفَ يُصَرَّفُونَ عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى

■ وقِيلِهِ وقولِ الرَّسُولِ

فاصفح عنهم
 فأغرض عنهم

سنلام مثار كة وتباعث
 عن الجدال

## سِنورَةُ اللَّخِبَانِ عَلَى اللَّهُ ال

بسي لله الحرالي

حم ﴿ وَالْحِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُمْرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مُندِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُن مُكِيمٍ إِنَّ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُن مُكِيمٍ إِنَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّه

المَرَامِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُنَّامُرُسِلِينَ ﴿ يَهُ يَعُرُقُ مِن رَّيِكَ إِنَّهُ هُوَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَهُمَةُ مِن رَّيِكَ إِنَّهُ هُو

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَيُعِينَ أَرَبُّكُوا

وَرَبُّ ءَابَا بِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

اللهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَغْشَى

ٱلنَّاسَ هَاذَا عُذَا كُ أَلِيمُ إِنَّ لَيْ اللَّهُ اللَّ

إِنَّا مُؤْمِنُ نَ إِنَّا أَنَّ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ إِنَّا

ثُمَّ تَولُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ بَعْنَهُ ثُولُ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّو إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهِ

العدرت

 ليلة مُباركة ليلة القَدْر
 فيها يفرَقُ

النَّيْنُ رَافَضُلُ النَّيْنُ وَالْفَصُلُ اللَّهِ اللَّ

النظر لهؤلاء الشُّاكِّينَ

يشملهم ويحيط

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكُّرُونَ

ويَتُعظونَ عملم

بُعِنَّمَهُ سَرَّ • نَبْطشُ مَا حُدُ سَدَة

وغنف

ائتليا والمتحاً •أدُّوا إلى

سَلُّمُوا إِلَّى

 پذخان جَدْب وَمَجَاعَةٍ
 پغشی النّاس

الحقاء، ومواقع العبة (حركتان) 
الحقاء ومالا بنفط العام ومالا بنفط

● صد ؟ حتركات ارومت ﴿ صدة اوغ و احتوارا ● مدواحت؛ او ۵ حركات ﴿ عد حسركسان

لا تُتَكبروا أو لا تُمُثّرُوا ■ سئلطان

■ لا تعلُّوا

حُجَّةٍ وبرهان

■ إِلَى عُذْتُ بِرَبِّي اسْتجرّْتُ به

■ ترُجُمُونِ

تُؤدُوني . أَوْ تَقْتُلُوسي

= فأسر سِرُ لِيْلاَ

 إنكم مُتَبغُون يشعكم فرغود

وحبوده سر شوا

ساكماً. أوْ مُنْفِي حا مفتوحا

المُخْتَدُ

حماعة

m تنفية نضارة عيشر

ولداذته

■ فاكهينَ باعِمين

■ مُنظرينَ مُمُهسِ إلى

يوم القيامة ■ كان عالياً

مُتكبِّراً حَيَاراً

■ بلاءً احتبار

■ بمُنْشرينَ بمنعوبين بعد

مُو تَسَا ■ قومُ بُبْع

الحميري ملك



■ يؤم الفصل يُومُ القِيَامَةِ آلا يُغنى مَوْ لى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ أوْ صديقٌ ■ كَالْمُهْل دُرْدِي الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب = الخميم الماء البالع عاية الحرارة ■ فاغتلُوهُ وق و وو جروه بعثف وقهر ■ سؤاء الججيم وسنط التار m به تمترون فيه لُحادلُون وتُمارُون ■سئندس رقيق الدّيباح ■إستبرق غليطه = بخور بساء بيص ■ عين واسعات الأغيل حسابها ■ يدغون فيها يطلبود فيها ■ فارتقب فالتظر ما يحل

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِهُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ أَيُ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهُ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الل كَذَٰ لِكَ وَزُوِّجْنَهُم بِحُورِعِينِ إِنَّ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ هُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ فَضَلَّا مِّ رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْآُلُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَيْ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ شِي سِيُورَةِ الْجِيَاتِينِ

### بس ألله المرالي

حم الله تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٩ وَفِي خُلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَت لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَاخْتِلَفِ ٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ يُؤْمِنُ نَ ١ وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَ لَّرْيَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُرُوا أُولَتِكَ لَمُهُم عَذَابَ مُّهِينُ إِنَّ مِّ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّاكْسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَ وَلَامَا ٱتَّخذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا مَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِمُ اللَّهِ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ اللَّهِ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُومِن

فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ نَ آلَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ



الرّياح تقسها في مهابها وأحوالها

فلاك

= أفَّاك أثيم كُذَّابِ كَثِير

 اتُخذُذَهَا هُزُو سُحْرِيَة

■ لا يُعنى عنَّهُم لا يأدف عبهم

أشد العداب



" بنغياً بَيْنَهُمْ
حسداً و عداؤة
بينهم
شريعة مِن الأمْر
طريقة وَمِنْهَاج.
من الدَّين
الْ يُلْتُوا عَنْك
الْجَوْرُحُوا

السيّئات اكتسبوها قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ . وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَ إِسْرَّءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَكَفُو ٓ الْإِلْامِ أَبَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْيَنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَى يُغْنُوا عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱنظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضَ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْنِيَّ هَذَابِصَنِيرُ لِانتَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُوقِنُ نَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَوَاءَ مُعَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَأَرْضَ إِلْحَقَّ مَا يَعَكُمُونَ لِأَرْضَ إِلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ

أُخبرْيي
عشاوة
عطاء
حاثية
داركة غلى
الرُكة على
المُرك لشدَّة

ايو نامر يستج

أفر أيث

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُوَ لُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِو خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بِيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُو بِعَابَآيِنَآإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَمِيتُكُو ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱسموت وَلاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنَعْسَرُ ٱلْمُنْظِلُونَ المُنا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ بُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ أَجْزَؤُنَ مَاكُنُمُ تَعَمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْفَاكَرُ تَكُنُّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرُتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ الْآَثَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقٌ وَ لسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (أَبَّ)

لِيْفَوْلَا الْخُقِفِا )

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحِيمِ

حم ﴿ مَنْ مَنْ مَا لَكُونَ مِنَ اللّهِ الْعَرْبِيزِ الْعَكِيمِ ﴿ مَا مَا لَكُنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

المشتعتبون يُطلَّكُ مِنْهُمُ ارْصاء رَمِّهُمُ العظمةُ والمُلْكُ والمُلْكُ

≡ خاق بهم

ئرل . أو أحاط بهم النشسائي

ىئۇڭگە بىي الىقدات

مَأْوَاكُمُ الثَّارُ
 مَرْ لُكُمُ

ومَقَرُّكُمُ النَّارُ

غُرِّتُكم

حدغتكم

أرَأْيْتُم
 أخرُوبي

• شرك شركة

أثارة
 بقية

ِ، 🌰 نفحتم الراء 🌑 فنقله

احقاء, ومواقع انفنة حركتار،
 ادعام، وسالا بلقط

تُفيضُونَ فِيهِ
 تُنْدَفِعُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتَكْذِيباً
 بِدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَثِيلً
 إفك قديم
 كَذِب مُتَقَادمٌ

وَإِذَا حُشِرَا نُنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعَداءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (أَنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰنُنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَذَا سِحْرْشِينُ ﴿ اللَّهِ المَرْيَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَشْمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّرِنُّ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُوا فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُعۡزِنُونَ ﴾ أُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مفحيم الراء
 منقنة

احقاء، ومواقع العنة احركتار
 ادعام ، ومالا نبقط

مد ۲ حرکات بروت ، مد۳ و ۱۱و ۲ حبوارا مدواحت ٤ او جحرکات ﴿ مد حسرکسان وصيتنا الإنسان
 أمرتاه

 كُرْها غلى مشقة

فضاله
 فضاله

 بلغ أشده كال قُوْته وعقْده

■ أۋزغني

أَلْهِمْنِي ووفقى • أُفِّ لكما

> كلمة تصخر وكراهية

أخوج
 أثعث من القبر
 بعد الموت

خلتِ الْقُرُونُ
 مضت الأممُ

■ ويُلك

۽ آمِنٰ

هلخت والمرادُ حثَّهُ على الإيمان

آمِنْ بالله والبعثِ

أَمَاطِيرُ الأُولِينَ

أباطِيلُهُمْ المسطَّرةُ في كُتبهم

◄ حَقَّ عليهمُ
 القولُ

شت ووحب = خلث

مصت

عَذَابَ الْهُونِ
 الْهُوَانِ والذُّلُ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّيَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنِي أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالْصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ شَ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أَوْلِينَ الْإِنَّ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُولْ خَسِرِينَ الْإِلَى وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُو وَلِيُوقِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيُوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى الْمَارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَ لَيُوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنْمُ نُفَسُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا أَن

> ن. 🌰 تقحيم الراء 🌰 فلقية

اسد ٦ حسركات لرواب ← مد١٤ او ١٤ و ٦ حسوارا
 المدواحب ٤ أو ٥ حركات ← مد مسركسان



■ بالأخقاف

وادٍ سِ عُمان ومهْرة

التأفِكنا
 التصرفا

■ غارصا

سحاناً يغرصُ في الأُفق

■ تُدَمَّرُ تُهْبِكُ

مكنّاهم
 أقدر باهم

فيما إنْ
 مكناكم فيه
 و الّدي ما

مُكِّنَاكُمْ فيه الْعُنِي عنهم عنهم فما دفع عنهم

حاق بهم
 أحاط أو برل

صَوَّفْنا الآيَاتِ
 كَرُّرْنَاها
 بأسالِيبَ

مُخْتَلِمةٍ

مُتَقَرَّرًا بِهِم إلى الله

> اِفْکُهُمْ کدبُهُمْ

يَفْتُرُونَ
 يختلفون

﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِ لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِ أُبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِمٍ إِنَّ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ وَالْهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قُومًا تَعْهَدُن (إِنَّا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَاعَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَ لِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ آنَ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُو يَحْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُولِهِ يَسْتَهْزِهُ نَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيَ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَهُ بَلْضَلُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

= صرفنا إلك أمليا ووجهنا بحوك ■ أنصموا اصعوا أضي فرع مِنْ قِراءةِ الْقُرُ ال قليس بمفجز لله بالهرب ■ لم يغي لم يتعث أولُوا الْعزَم دؤو الحدّ والشات والصتر ■ بلاغ

> هدا تىلىغ مى رسوليا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُولِي مَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلُ مِ أَبِعُدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيم الْمُ يَقُومُنَا أَجِيبُو دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُو بِهِ يَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَاءُ أَلَيْهِ كَالَيْكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَيْ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَى بَلَيّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَّارِ ٱلكِسَ هَذَا إِلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُ لَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا سَتَعَجِل هُمُ مَا يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارْ بَلَغٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُ نَ الْآَثُ سِيُولُةُ هِجْنَبُنالِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِل

#### بِسَ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَا لَحَقُّمِن رَّيِّمِ مْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آلَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ لِنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَآ أَتْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِي لِيَنْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهِدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوۤ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُمْ لِإِنَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فَتَعَسَّالَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ الْ أَعْمَلُهُمْ الْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَرِهُو مَا أَنزَلَ اللهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِ هِمْ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنفِرِينَ أَمْثَالُهَا (إِنَّ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ ١

 أضل أغمالهم أحبطها وأبطلها

 كفر غنهم أرال ؤمحا عنهم

 أصلح بالهم حالهم وشأنهم

■أثـخـنتُمُوهُمْ أوسنتموهم قثلا

وحراحأ فشُدُوا الْوثاق

فأحكموا قيد الأساري منهم

بإطلاق الأسرى

■ تضع الحرب أؤزارها تلقصي الجرب

= لِيتِلُوا ليختبر

= فتغسأ لهُمّ فهلاكا أو عثاراً لهم

■ فأخبط أغمالهُ فأنطلها



 دمر الله عليهم أطتق اهلاك

عيهم

■ مؤلى ىاصر

 مَاوِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ جَرىمِن مُقَامٌ وَمَأْوَى تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا لَكُنْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأَكُّلُ ٱلْأَنْعَامُ ■ كأين كثيرً وَالنَّارُمَثُوكِي لِّمُمْ إِنَّا وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِّن قَرْيَكِكَ = غير آسن غير مُتَعَبِّر ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ آلَا فَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ولا مُنبِن عسل مصفى مِّ رَّيِّهِ كُمْن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُو أَهُوآءَهُمُ إِنَّ مَّتُلُ لِحَنَّةِ منقى من التتواثب ه ماءُ حميماً ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَا مِن لَّبَنِ لَّمْ بالعاً العابة في الحرارة يَنْغَيَّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُ رُمِّنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَّى = قال أنفأ مُتدتاً أو قُيْلِ الآن وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّ مُمَنَ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ ا جاء أشراطها غلاماثها وَسُقُوا مَا مَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ آنَ وَمِنْهُم مَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وأمار اتُها = فأنى لهُم حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا فكيف لهم التَّدكُرُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُرُ إِنَّا وَأَلَّذِينَ ا مُتقلِّكُمُ تصرُّ فكُمُّ حيث أَهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُولُهُمْ (اللهُ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تتحر كُون ■ مثواكم ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ مُفامكُمُ حَيْثُ تستفروب

> • مد ٦ حبركان لروم • مد٢ او ١٤ و ٦ حبوارا المحبد الر • مد واحد ١٤ و ٥ حركان • مد حــركدـــان ﴿ ادعام ، وما ( علمه أ

ذِكْرَهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَ لَبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهِ اللَّهُ يَعَلَّمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَوْلَا ثُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ عُمْكُمَةً وَ ذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُون فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُو ٓ أَرْحَامَكُمْ إِنَى أَلْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمُّ هُوْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا آنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّو عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى أَنْشَيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو لِلَّذِينَ كُرِهُو مَانَزُّكَ ٱللهُ سَنُطِيعُ مُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ الْآَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُو مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُو رِضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّا يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ أَلَّا لَا اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ أَلَّا

 المغشى عَلَيْهِ من أصابته الغشية والسكرة = فأوّل لهُمُ قازىهم مَا يُهِيكُهُمْ ■ طاعة حيرٌ لهم · عَزْمَ الأُمْرُ حدّ وخرّ ب ■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقّع مبكم = ئۆڭىتە كُتُمْ وُلاةِ أَمْرِ الأمّة = أقفالُها مغاليقها

معابيمها سؤل لهم زين وسهل لهم

أملى لهم مثل لهم و مثل لهم و الأمايي

عِيعلمُ إِسْرِازِهُمُ إِحْماءهُمُ كُلُّ قبيح,

ا أَضْعَانَهُمْ أَخْفَادَهُمُ الشُّدِيدَة

ر بسيماهُمُ بغلامًات نسيمهم بها = لحن الْقُولِ أسلوب كلامهم الملتوي • لنبله نکم لنحتم كُمُ بالتكاليف الشَّاقَّة المحرب نبلو أخباركم تطهرها وتكشمها قَلا تُهنُوا فلا تصعفوا ■ السّلم الصلح والموادعة ■ يتركم أغمالك يتقصكم أحورها ■ فيحفكم يحهدكم بطلب كل المال ■ أضغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام

وَلُونَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُمْ النَّ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَ لَصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِلْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَي يَضُرُّوا اللَّهَ شَيَّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (يَا اللَّهُ مَا لَهُمْ الْمُعَالَقُهُمْ (يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلانُبْطِلُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلانُبْطِلُوا أَعْمَلَكُورُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُ مُ اللَّهُ اللّ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَى يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْحَالَا إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ اللَّهُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَافَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَنْكُرُ الْآيَا هَاأَنْتُمْ هَاوُلاً عِ تُدْعُونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتُولُواْ يَسْتَبْدِلْ قُومًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَلُكُم الْمُ

# سُورَةُ الْفِئْتِبْ }

بس ألله الرَّم (الرَّح كِيم

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينًا اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ لَهِكَ وَمَا تَأَخُّرُ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِيُّ لِيُدْخِلُ لَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ بَجُرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُحَفِّرُعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوزَّا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِبُ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

الخديسة السُّكينة الطُّمَأْسِة والثبات ■ ظُنُّ السُّوء ظَنُّ الأَمْر القاسيد المذموم ■ عليهم دَائِزَةُ السؤء دُعاءٌ عليهم يوقوعه تُغزُرُوهُ

■ فتحاً مُيناً هو صُلُح

تنصروه تعالى ■ تُوقَّرُوهُ تُعظُّمُوهُ تعالى بُكْرةً وأصيلاً عذوة وعشيا

أو حميع المهار

شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُصَّرَةً وَأَصِيلًا

نكث
 نَفْضَ النَّيْعة
 وانعهد
 المُخلَّفُون

عر صحمتك في عُمْرتك لَنْ يَثْقلبَ

ان ينفلب لُنْ يَعُود إلى المديبة

قۇما ئورا
 ھابكيں

ذرونا
 آثر کوما

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوْفَى بِمَاعَ لِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلُمَ لِيشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

شحبد الراء
 قنصة

إخانات ومواقع الغنة (حركتان)
 الغام ، ومالا يتفقل

 عد ۲ حبركات بروسا ﴿ مد٢ و٤١و ٦حوارا مد واجب٤ او ٥حركات ﴿ مد حسركتـان

شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ خُ الْمُّ الْمُّ أَخَاطَ اللهُ بها أُخَاطَ اللهُ بها أُخَدِّهَا أُو حمطها لكُمْ

أولى بأس



قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى حُكِيِّ شَيْءٍ قَدِيرًا إِنَّ وَلَوْقَا مَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا شَ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

پهتيم الراء

احقاء ومواقع العبة حركبان)
 ادعاء ، ودالا بنقط



■ بَطْن مكّة بالخديبية • أظفر كُمُ عليهم أطهركم عليهم وأغلاكم ■ الهدى الُنذر التي ساقها الرسول يتخا = معْكُو فأ محبوسا الا محلَّة مكابه الدي يحث فيه خو ه س تعكو هُمُ تُهْلكُوهُمُ ■معرَّةً مصرة أو سنة ■ تزیْلُو ا تميروا عي

> الكُفّار • الحميّة

الأمهة والتكثر

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنَ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةً مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِمَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِّيُكُ خِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَافَرِيبًا ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ إِلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

ا سيماهم علامتهم المتلهم المتلهم صعفهم صعفهم المتوج شطأة وراحة المتعرّعة منه

■ فآزرهٔ قواهٔ

فاستغلظ
 صار عليضا

فاستوی علی
 سُوقه
 قام علی فضاله

05,

الا تُقدّمُوا أمراً من الأمور اعمالكم اعمالكم البطن أعمالكم اصواتهم ويخفصونها ويحافنون مها

فكوبهم

أحلصها

مُّحَمَّدُرُّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ مَّرَكُهُمْ وُكُمَّ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ مَرَكُهُمْ وُكُمَّ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ اللهِ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ عِيلِ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوى فِي اللهِ عِيلِ كَرَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغيظ بِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ اللهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغيظ بِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ اللهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغيظ بِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللهُ النَّيْ الْعَلِيمَا الْآنَ عَلَى سُوقِهِ يَعْجِبُ الزَّرَاعِ الْعَيْطَ بَهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْأَنَّ عَالَ الْمَثَالُونَ عَلَيْ اللهُ الْمَعْلِ حَلْقَ مِنْ الْعَلَيْدِينَ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْعَلَى اللهُ الْمَثَوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْمَا الْمَعْلِ الْمَعْلِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الْعَلَى الْعَلِيمَا الْمَثَالِ اللهُ الْفَالِ اللهُ ال

المُولِّةُ الْحُالِيَّ الْمُعَالِيَّ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِيْعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلِيِّ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِلِيِّ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِلْمِلِيِّ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِلْمِلِي مِلْمِلْمِلِمِلِيِيْمِلِيِيِيِيِيِّ عِلْمِلْمِلِيِي مِلْمِلْمِلِيِي مِلْمِلْمِلِيِيْ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ أَرْبَحَ مِم

يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَانَّقُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلِمُ اللّهَ عَلِمُ اللّهَ عَلِمُ اللّهَ عَلِمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و بفجيم الراء

صد ۳ صرکات ازوما ۵ مد۲ او ۱۶ جـوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حــرکتـــان

لأثمتم وهنكتم

ا بغث اغتدث

ترجع • أقسطوا

آغدلوا في كلّ أموركم

> المُقْسطين العادلين لا يستخو

> لايهرا لاتلماوا

أنْفُسكُمُ لا يعيث معصكُمْ معصا

الاثنائزوا
 بالألقاب

لا تنداعوًا بالأقاب

المستكرمة

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفْتَبَيَّنُوۤ أَن تُصِيبُو قُومًا بِجَهَ لَهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اللَّا وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَوَ لَفُسُوقَ وَلِعِصْيَانَ أَرُكَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ١ فَضَلا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُو فَأُصْلِحُو بَيْنَهُمَ آفَإِ ابْغَتْ إِحَدَ الْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰئِلُو ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَى ٱمْرِاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُو إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرْقُومَ مِن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِأَلَّا لَقَبِ بِينُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ اللَّهُ

. 🌰 نفحند الزاء

احقاء، ومواقع العنه بحركتان العام ، ومالا بلقط صد ۲ هرکان لروسا ﴿ مد۲ او ۱۶ و ۲ هموارا
 مد واحد ٤ دو ۵ هرکان ﴿ مد هسرکسان

الانتعواعورات المسلموا المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين الايلتكم لايلتكم المسلمون الله المسلمون الله المسلمون الله المسلمون الله المسلمون المسلمون الله المسلمون المسلمو



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرَامِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمَ وَلا يَحْسُ سُوا وَلا يَغْتَب بِّعَضْكُم بِعَضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِنِ ذَكْرُ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا بِلَ لِتَعَارَفُو آ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِرُ إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُو ٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱلَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُوا بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُولَتِهَكُ هُمُ ٱلصَّادِةُ نَ إِنَّ قُلْ أَنْعَ لِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ المَا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِقانَ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُ نَ إِنَّا

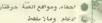



عُرْفِ كبيرٍ
فِي الْمُنُقِ
تِتلقَّى المُتلقَّالِ
يُنْفُ ويكُنُثُ
قعيدٌ
منكَّ قاعدٌ

■ حبّل الُوريد

ملك فاعد وقب حافظ لأغماله عتيد الم

مُعدُّ حاصرٌ • سَكْرَةُ المَوْتِ سَدَنُهُ وعشرتُه

**■ تحید** تشهر و تهرُّت

عطاءك
 ححاب عملتك
 حديد

نَافِذُ قُوتُي

الحرب الحرب المحرب المح

■ عنيد شديد العاد و انحافاة للحق ■ مُويب

■ مريب
 شاك في دينه
 ■ ما أطفئته

ما اطفایته
 ما قهر نه علی
 الطعیال و العوایة

 أزلفت الجئة فرنت وأذيت

■ أوّاب رخاع إلى الله

القلب مُنيب
 مُقبل على
 طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحُنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَآءَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِلْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ إِنَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتَكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهِ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ المُن وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِدُ الْآيَ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِدِ الْأَنَّ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبِ الْأَنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱشَّدِيدِ إِنَّ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنْ قَالَ لَا تَغَنْصِمُو لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِدِ ( مَا مُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِلْلَعِيدِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ الْمُنْ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْ مَنَ فِالْعَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْب مُّنِبِ الْمُثَا ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ لِنَا لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ الْآَثَا

فاء، ومواقع العبة (حركتان) 

فام ومالا مبغط فلقته

سد ٦ هـرکات لروما 🤣 مد٢ و ١٤و ٢ هــوارا مدواهب ٤ او ٥ هرکاب 🔅 مد هـــرکمـــــان .



بِسَـ لِللَّهُ السَّمَالِيِّ اللَّهِ السَّمِيدِ

وَالذَّريَاتِ ذَرُوا ١ فَالْحَيْلَاتِ وِقُرًا ١ فَالْحَيْلِاتِ يُمْرًا ١

فَ لَمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِفٌ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَي

المقدرات ■ إِنَّ مَا تُوغِدُونَ من النفث ■ إِنَّ اللَّذِينَ

الحراء

سُهُولةِ فِي الْمحار

 قالمُقسَمات أَمُراً الملائكة تقسيه

أت الخبك
 الطرق اليتي تسيير أ
 فيها الكواكب

= يُؤْفِكُ عَنْهُ

يُصْرُف عِنْهُ • قُيِلَ الْحَرَّ اصُونَ لُعِنَ الكَذَّابُونَ

> عمرة جَهَالَةٍ غَامِرَةٍ

■ سَاهُونَ تَنْهُ مُنْ مُنْ

غَافِلُونَ عَمَّا أُمِرُوا يه

أيَّانَ يومُ الدينِ
 متى يومُ الجزَاء

يفتلون

يُخرفون و پُعدَّلون

یهجغون
 یامود

المخروم
 لدي خرم

الصدود لتعقُّمه عن السؤال

عیف إبراهیم
 أصیافه من
 الملائکة

فراع
 دهب و حفية

دهب في حقيه من صيفه .ه.

فأؤجس منهم
 أحس في نفسه

 صرة صنحة وصحة

فصكت وجهها الطمئة بيدها

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (آ) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مِنْ الْمُنْ الْمُونَ عَنْدُمَنَ الْمُرت (آ) الْحُبُكِ (آ) الْحُبُكِ (آ) الْحُبُكِ (آ) الْحُبُكِ (آ) الْحُبُكِ (آ) الْحُبُكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّه

فِننت لَوْهِ دُا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُستَعجِدُن ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنتِ وَعُمُ مُ اللَّهُمْ كَانُواْ فَبُلَّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ وَعُمْ وَعُمْ مُ كَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبُلَّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ وَعُمْ رَبُّهُمْ أَإِنَّهُمْ كَانُواْ فَبُلَّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

الله عَن الله مِن اله

إِنْ وَفِي أَمُو لِهِمْ حَقَّ لِلسَّآمِلِ وَالْمَحْرُ مِ الْفَى وَفِي الْأَرْضِ عَالِكَ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ عَالِكَ لِللَّهُ وَفِي اللَّمَاءِ وِزَقُكُمْ لِللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ وِزَقُكُمْ لِللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ وِزَقُكُمْ لِللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ وِزَقُكُمْ لِللَّهُ وَفِي السَّمَاءِ وِزَقُكُمْ السَّمَاءِ وَزَقُكُمْ السَّمَاءِ وَزَقُلُمْ السَّمَاءِ وَقَالِمُ السَّمَاءِ وَرَقُلُمْ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنَ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنُ السَّمَاءِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللِلْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَا تُوعَدُونَ إِنَّ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ

لَنطِقُونَ إِن اللَّهُ هَلُ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَا أَنْكُ مِن

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ (١) فَرَاغَ إِلَى

أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقُرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُأُونَ اللَّهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُأُونَ اللَّهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُأُونَ اللَّهُ وَاللَّهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُمُ عَلِيمِ اللَّهِ فَا فَرَاتُ وَاللَّهُ مُلْمِ عَلِيمِ اللَّهِ فَا فَرَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلِيمِ اللَّهُ فَا فَرَاتُ اللَّهُ فَا فَرَاتُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ فَا فَرَاتُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

المُنَّ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ

احقاء، ومواقع العبة حركبان في تفحيم الراء دعام ومالا ينقط

﴾ سد ا∜ حرکات لروما ﴿ مد٪ او ۱۶ حدوارا مدواجعاً او ۵ حرکات نه مد حسرکسسان

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُ نَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِم نَ (٢٠٠٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٢٠٠٠ مُسَوَّمةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ النَّهُ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِدِ نَ النَّهُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ نَ ﴿ وَمَرَكَّنَا فِيهَاءَ ايَهُ لِّلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِنِ الْآَبُ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْجَعُنْ نُ الْآَبُ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ وَهُوَمُلِمٌ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ مَانُذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلَّهُم مِ (إِنَّ الْعَقِيم وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّي فَعَتُواْعَنْ أَمْرِرَجِهمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُ نَ إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَلَّعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْخَصِرِينَ الْفِي وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِ نَ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُ نَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ آلَيُ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُ وَنَ الْإِنَّا فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّرِينٌ اللَّهِ

. • فما خطّبكُمْ فما شألكُمُ الحصيرُ

> ■ مُسوَمة مُعنَّمة

■ فتولّی برگنه أغرض حوده عن الإندان

هو مليم
 آب مه يُلام عبه

الربع العقيم
 مهدكة هم ،

القاطعة لسنسهة • كالرّمم

كالهشيم المعنت

■ فعتوا
 ماستگیروا

■ الصاعقة

الصيحة الشديدة

بائيد
 مؤوم

= إنّا لمُوسعُون قادرُون

ع فنغم الماهدون راد ال

المُسوُّون المُصلِّحُون لها

■ زۇخىن صىلھىنى و ئۇغىش

مُختىفىن • ففرُوا إلى الله

فالهُرُلُوا منَّ عقاله إن ثواله

فقاء ومواقع الغُنَّة (حركتان) غام، ومالا نُلفظ ه سد ۱۳ حبرکات بروها ﴿ سد ۱۳ او ۱۶ و ۱۹ حبوارا مدواحد \$ او ۵حرکات ﴿ سد حسرکسان

= دئو بأ بصيباً مِن الْعَداد ■ فويْلُ هلاك أو حس الحما الَّدي كُدّ الله عليه مُوسى ■ کتاب مشطور مكتوب على وحه الانتظام ما يُكْتِثُ مِيه س منشور مسأوط عير مختوم عليه ■ البخر المنجور الموقد بارأ يؤم القيامة تموز السماءُ تصطرت وتذور كالرحي ملاك . أو حشرةً الدماع مي

■ الطُور

= فويْلُ

■ خۇض

الأباطيل ■ يُدغُون

يذفعون لغنف وشدة

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْ مَحْنُونُ اللهُ أَتُواصُو إِلِهِ عِلْهُمْ قَوْمُ طُاغُونَ ١٠٥ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَ لَإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُ ونِ اللَّهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّ رّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوا لَقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ ذَنُو بَالِّمْثُلُ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوامِ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَ دُونَ اللَّهِ

سُورَةُ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِي الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلِيلِيلِي الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْجُلِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْعُلِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْعُلِيلِي الْمُعِلِي الْ

بسيلسارات

وَالْطُورِ إِنَّ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَالْبَيْتِ

ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ الْمَعْمُورِ اللَّهِ إِنَّ

عَذَابَرَيِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُومَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا (إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا (إِنَّ فَوَيْلٌ يُوْمَعِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ

الله اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ هَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا



فنقلة الرحا

الهلكة

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُ نَ آَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّشْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِقُ نَ ( اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١٩ أُمِّ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيطِرُ نَ الْآلِكَ أُمْهُمُ سُلَّم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ شُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَبُونَ وَا أُمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُ نَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَ لَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُ فِنَ اللَّهُ أُمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُسْفًا مِّنَ أَسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابٌ مِّرْكُ مُ الْكَافُذُ رَهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُّونَ ﴿ إِنَّا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُ نَ اللَّهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي وَصِيرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ الْمُ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَرَالنُّجُ وِ (أَنَّ

منحدورون الحَدّ في العِنَادِ ■ تقوّ له الحتلقه من لأقاء لقسه المسيطرون الأزماث العالبود من مغرم مُثقلون من غُرْم مُثَعَبُول معتثون ■ المكيدون الْمحْريون ىكىدمة ■ كشفأ قطعة عطيمة سحابٌ مؤكومٌ محموع بغصلة على بعض ■ يُصْعَقُونَ يُهْلَكُونَ لا يُغنى عنهم لَا يُدُفع عَنْهُمُ • بأغيننا مى حفظ وحراستنا ا سِنْحُ بحمَّد ربك سنحة واحمدة

إذبار النُجُوم

وقت عينها يضوع الصباح

■ قَوْمٌ طَاغُون

الله المام ومالا بلغط المركبان الها فقصد المنام ومالا بلغط المنام ومالا بلغط

سد ۴ مترکان دروسا ﴿ سد ۴ او ۱۶ و ۱ مصوارا
 سد درکان در درکان در درسرکسیان

سِنُورَةُ الْبَخَنَيْزِعُ الْمُخَالِقِ الْبَخَالِزِعُ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِقِ الْمِحِيلِقِ الْمُحَالِقِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ ا

هنوی:غزب وسقط
 ها طنل صاحبگم

ما عَدَلَ عن الحَقَّ مَا غَوَى:ما اعتقدُ اعتقاداً ماطلا قصُّ

فُو مِرَّةٍ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعةٍ
 فاستوى: فاستقام

على صنورته الْحنْسَة

■ دنا: فرب

قاب قۇسىن
 قدر قۇسىن
 أفتمازوية

أَفْحَادُنُونَهُ = نَزُلَةُ أُخِرِي

مرُه أخرى في صورته الحلقيّه سدّرة المُنتهى

التي إليها تنتهي علومُ حلائق

جنّة المأوى مقام
 أرواح الشهداء

 يغضَى السَّدْرَة يُغطَّها ويُسْتُرها

قا زاغ النصرُ
 ما مال غما أمرَ
 برؤنيه

مَا طَغَى: مَاتُجَاوُزَهُ
 أَفْرَأُيتُمْ: أَخْبِرُونِ
 اللاّت والعُزُّى

ومناة: أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

#### بِسُ لِللهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْم

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَى إِنَّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى إِنَّ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰٓ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ الْكَاعَلَمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكَ (إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ الْكَاعَلَمَهُ شَدِيدُٱلْقُوكَ (إِنَّ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُو بِإِلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّا ثُمَّ دَنَا فَنَدَ لَّىٰ إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى إِنَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى إِنَّ أَفَتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايِرَى إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِىٰ ﴿ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّا لَا الْمُعَا إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ ايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ﴿ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِينَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١ إِنَّالِينَهُ أَلْأَنْثَىٰ ١ إِذًا فِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزَلَ ٱللهُ يَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِّ رَّبِيمُ ٱلْمُدَى آتِ الْمَ الْإِنسَيْ مَاتَمَنَّى آتَ فَلِلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى إِنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي

الحرن ٥٣

قِسْمَةُ ضِيزَى
 جَائِزَة أو عَوْجَاء

جائرة او عوجاء • لاتُنْفِي لاتَدْفَمُ أولا تَنفمُ

نقحيم الراء فقله

احفاء، ومواقع ابعية حركبان
 ادعاد، ومالا بلفط

مد ۱ حبرکات لروب <mark>۵ مد۲ اوځاو ۱</mark>حبوارا مد واحبځ او ۵ حرکات 😢 مد حسرکستان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بِعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آلَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْ كُهُ تَسْمِيَةً ٱلْأُنْثَى الْإِنَّ وَمَاهُمْ بِهِ مِنْعِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَي مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَهِ ةَ ٱلدُّنْيَا الْآَنِيَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَاعَمِلُوا وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا وِالْحُسْنَى الْآيُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِسُ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَا نَتُمُ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا ثُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوا عُلُو بِمَن ٱتَّقِيَّ إِنَّ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تُولِّي الِّنَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى النا أعندهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (أَنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ (لَاَ الْمَارُ وَازِرَةً وِزُرَأُخُرَى الله وَأَن لَّيْسُ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ الْمَ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى إِنَّ أُمَّ يُجِزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَى الله وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكِن الله وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لِنِنا وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لِنِنا

الفواحش
 ما عظم قدخه
 اللمم
 صعائر الدُئوب
 فلا ثز گوا
 أنفسكم

ىخىش الأغمال أكذى قطع عطيته نخلا

فلا تمدخوها

لا ئزرُ وَاذِرَةً
 لا تُحْمِلُ نَفْسٌ
 آئمةٌ

المنتهى
 نمصير و
 الآحرة



تُدُولُ فِي الرَّحم

كۇكٽ مغروف كالوا يعندونه

قه م هه د

قُرِي قُوْم لُوطَ

أسقطها إي

الأرص بعد رفعها

ألسنها وعطاها

تنشكرني

دَنْتِ الْقِيَامَةُ

لاهُونَ غافِلُونَ

الفلق معحرة The a سخر مشمر

أ، لمنحكة

كائل واقع

انتِهَارٌ وَرُدٌ عُ

خُشُعاً أَبْصارُهُم
 دينة حاصعة
 الأُجُدَاثِ: الْقُبُورِ

or or

مُهْطِعِينَ: مُسرِعِينَ
 مُادِّي أَعْنَاقِهِمْ

يؤم غسرٌ
 صفت شديدٌ

■ ازْدُجِزَ؛ زُجِزَ عَنِ تُنْمَعُ رسامته

مَغْلُوبٌ: مَقْهُورٌ

بهاء مُنْهَجِر النّصبُّ
 بشدة وغزارة

 فجُرْنا الأرض شقفًاها

قدر · قدر باهٔ ار ا
 قسر : مسامیر

تجري بأغيننا • تجري بأغيننا

محفطما وحراسة تركناها آية عشرة وعطة

مُذكر، مُعْتبر
 مُتعط بها

**۽ ٺٺ**روائدري

 ريحاً صرْصراً شديدة البرد أو الصوت

يُوم نحس شرم

مُسْتَمِرً
 دائم نُحْسُهُ

تُنْزِعُ النَّاسَ
 تُقْلَعُهُمْ مِن الماكنه،

أَعْجَازُ نَخْلِ
 أَصُولُهُ بِالْارؤوسُ

مُثْقَمِرٍ : مُثْقَلعِ
 مِنْ قَعْرِه ومَغْرِسِه .

· سُعُرٍ: جُنُونِ

 كَذَّابِ أَشِرُ بَطِرُ مُتَكَبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَيُّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مُّهُ مِطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايَوْمُ عَسِرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ كَذَّبَتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّ بُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَأَزْدُجِرَ (أَنَّ فَدَعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ إِنَّ فَفَنْحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَ لَنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قَدِرَ الله الله عَلَى أَمْرِ قَدْ قَدِرَ الله

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ (إِنَّ تَجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ

كُفِرَ إِنْ وَلَقَد تَرَكُناهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ اللهِ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلُّمِن مُّدَّكِرٍ

الله كُذَّبَتْ عَادُّفًا كُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (أَنَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَبَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغْلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِنَدِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ (إِنَّ فَقَالُواْ أَبَشَرَا

مِّنَّا وَحِدًا نَّتِيِّعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَلِ وَسُعْرِ الْأَنَّ أَعْلَيْهِ مَا لَيْ كُرْعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كُذَّا بُ أَشِرٌ ﴿ إِنَّ سَيَعَلَمُونَ غَدَامَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِر اللَّا

احفاء ومواقع العنة حركبان)
 العقاء وولا بنفط

المَّهِ الْمُرَّدُّ الْمُرِّدُ اللهِ اله

059

اصطبر: آصبر على أذاهم

■ قسمة بينهم مقسوة بيهم وئين الدُقة ■ كل شرب: كن نصيب مر الماء • مُحتصر ، يحصره صاحبة في تونته ■ فتعاطى فتناول المنيّف ■ كهشيم كالباس المتفتّب من شحر ■المحتظر: صانع الحظيرة (الزرية) مواشيه من هم السمحر ■حاصبا: رعا ترميهم بالحصاء = ىجيناھم بسحر عنذالصداع الفجر أثذرهم بطنتنا أخذن نشديدة بالغذاب التمارؤا بالتُذر فكذبوا بها متشاكين ■ راؤدُوهُ عنْ ■ فطمسنا أغينهم أغمساهم لكرة أو النهار ■ في الزُّنو. في الكتب السماوية = نخن جميع منع ، غدمه ا مُنْتُصِرٌ مُمُنعُ ، لا نُعْلَبُ الساعةُ أَدْهَى أعظم داهية أَمَوا : أَشَدُ مَرَارَةً

« سُمُر: جُنُونِ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتَقدِيرِ سَابِقِ أَوْ مُقَدَّراً مُحْكَمَا وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرِب مُخْنَضُرُ الْمِنَ فَادُوْ صَاحِبُهُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ الْإِنَّ فَكُمْ فَكُمْ فَكُنَّ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَحِدَةً فَكَانُو كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ الْآ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِنِّكُرِفَهَلُمِ مُّنَّكِرٍ الْآَ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِ نُّذُرِ الْآَ الْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطَّ نُجَّيَّنَهُم بِسَحَرِ ( عَلَيْهُم عَنَعِنَا اللَّهُ عَلَمَ مِنْ عِندِ نَأ كَذَٰ لِكَ بَعْزِى مَن شَكَر (فَيْ) وَلَقَدْ أَنْذُرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُو بِالنُّذُرِ النَّهُ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُو عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ الْآ فَذُوقُو عَذَابِي وَنُذُرِ (٢٦) وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ الله وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّهِ كُذَّبُوا بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَهُمُ أَخْذَعَ إِيزِ مُّقْنَدِرٍ إِنَّا أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَجٍ كُو أَمْلِكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزِّيْرِ اللَّهِ ٱلْمَرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنفَصِرٌ ﴿ إِنَّا سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ الْآَبُر الْآ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَل وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ الَّإِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ الَّإِنَّا



■ إلا وَاحدَةً كلمةٌ واحدة . هِي 1 كنْ 1

هِي الكن الله المثالكُم المثالكُم المُثالكُم الكُفُر

■ مُسْتطرُّ مسْطُورٌ مكْتُوتٌ

نهر آنهار
 مُقعد صدق
 مکاب مرصلی

■ بحسبان بخریان بحساب مُفَدِّر مَفْنُوم

النَّجُمُ: النَّاتُ لاساق لهُ

يشجُدان : ينقادال .
 لله عما حُنقا له

■ لا تُـطُغوُا لا تتحاورُوا الحدُّ

■ بالقِسْط. بالغذل
 ■ لا تُخسُرُوا
 بالدان

الميزان لا تُنفصلوا المؤرور • ذات الأكمام

أوْعِية الطلع • ذُو الْعصف

القشر أو النّبي • الرّيْحانُ: السّاتُ

الطَّيِّثُ الرَّائحة الاء ربِّكما

سَمَّهُ • تُكَذِّبَان: تَكْفُرَان

تكذبان: تكفران
 أيّها الثّقلان

صلصال: طین
 یابس غیر مطبوخ

ه مَارِجٍ: لَمَبِ صَافٍ لا دُخَانَ

التقيال يتحاورال ا بيْنَهُمَا بُرُزِخُ حاجرٌ منْ قَدْر ته تعالى ■ لا ينغيان لا يطعى أحأدهما على الأحو الله الجوار السُّفرُ الْحارية المنشاث المر فوعات الشرع ■ كالأغلام كالحال الشاهقة أو القصور ■ ذو الحلال الاستعماء المطلق ا الأكرام المصل الثام ا سنفرغ لكم سقصذ لمحاسبتكم أيها التقلان الإنس والحر « تُنْفُذُوا تخركحوا هتربأ س قصائی سلطان بقوة وقهر وهيهات ..! ا شواظ لهِتُ لا دُحال ■ تحاسّ صُفِّهِ مُداتٌ

فكانت وردة

كالوردة في

كالدَّمَان كدهن الزَّيْتِ في الدوباب

وج البخرين أر سنهما في محاريهما

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الْإِنَّ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ آيَنَهُ مَا بَرْزَخْ لَّا يَغِيَانِ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَالْمَرْجَاثُ إِنَّ فَهِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَ لَأَعْلَمِ الْنَا فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن الْنَا وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَ لَإِ كُرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ المُناكِينَ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ إِنَّ فِبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ إِنَّ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ الْآ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَالِمِنْ وَلَإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظْ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَ نِ (٢٠) فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْآَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالِّمَانِ الْآيَ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآيَ فَيَوْمَبِذِلَّا يُسْتَأْلُ عَن ذَبْهِ ع إِنْ وَلَاجِانٌ الْآَ فَيَا فَيَا يَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّا فَإِلَّا فَإِلَّا فَا إِنَّا فَا إِنَّا فَإِلَّا فَا إِنَّا فَإِلَّا فَا إِنَّا فَإِلَّا فَا إِنَّا فَإِلَّا فَا إِنَّا فَإِنَّا فِي أَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ آنَ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجُرِّمُ وَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّ فَإِلَّي عَلَوْ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الله عَلَى عَالَكُم وَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ اللَّهِ عَلَيْ عَالَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتَا أَفَنَ نِ إِنَّ فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ إِنَّ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَعَرِيانِ إِنْ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أَنَّ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجَنَّنِينِ دَانٍ ﴿ فَا فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبُانِ الْ فَي فَهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ١٥ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٥ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ الْ فَهِأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَّى عَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُدْهَامَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَالِ عَلَيْنَا عِلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

بالتواصي سغر مُقدّم الرؤوس ■ حميم آن ماء حارً تماهي = ذَوَاتِنَا أَقْنَانِ أغصان أَوْ أَنْوَاع من الثَّمَّار ■ زؤجان صِنْفانِ : معروف وغريب ■ إستبرق عليط الدّيباح ■ جُنِي الجَنْتُين مَا يُجْنَى مِنْ تمارهما ■ دَانِ قريب من المتفاول ■ قاصِرَ اتْ الطّرف قصر د أبصارهن علم أزواجهن لم يطمئهن المثهن المثل المثهن المثه المثهن المثمن المثهن المث لم يَمْتَصَّهُنَّ قَبَلَ أزْوَاجِهِنَّ = مُدهامتان شديدتًا الخُضْرَةِ نظأاختتان فوارتان بالماء لا تَنْقَطِعَان

■ بسيماهم بسواد الوحوه

■ فيُؤ حد

وزرقة العيوب

الواقعة من ٥٦

فِيهِمَافَكِهَةً وَغُلُّورُمُّانُ ﴿ فَإِلَّا عَالَا مِ رَبِّكُمَاثُكَدِّبَانِ ﴿ وَبِهِمَافَكَدِّبَانِ ﴿ وَيَعِمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعِمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعِمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعِمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعِمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعَمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعْمَاثُكُدِّبَانِ ﴿ وَيَعْمَاثُكُدِّبِانِ فَي اللّهِ وَرَبِّكُمَا ثُكَدِّبِانِ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ الْآ اللَّهِ عَالَاءً رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ

الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الله فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَدِّبَانِ ﴿ نَبُرِكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَ لَإِكْرَمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



بِسُ لِللَّهِ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِ السَّالِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ النِّسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً الْ خَافِضَة رَّافِعَةً

فَكَانَتَ هَبَاءَ مُّلِبَثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَثَةً اللَّ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ الله

فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ لِلَّهِ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِمِّوضُونَةِ اللهُ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهُ

 الإكرام اللفشل التام
 وقفت الواقمة
 قامت القيامة

حورٌ : نِسَاءٌ بيضٌ
 مقصوراتٌ

في الحيام مُخدِّرات في البيوت

رَفْرَفِ: رَسَائِكَ
 اَزْ نَرْشِ مِرْئَفِغَةِ

عَبْقُوئِي: 'سُمْطِ
 ذَاتِ تحملٍ رقيقِ
 تَبَازَكَ
 تَعَالَى أو كَثْر

خَيْرُهُ وَإِحْسَانِهِ إِنْ فِي الْجِلالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الإستغناء المطلل

كَاذِبَةً
 نَفْسٌ كاذبةً في
 الإخبار بوتُوعِهَا



ورُجْتِ الأَرْضُ رُلُرِلَتْ

المرابع المثنة الجبال المثنة .

هَبَاءُ مُنْبَقًا: غناراً
 مُتَفَرَّ قالَ مُنْتَشِراً

خُتُتُمْ أَزْوَاجاً
 أُصْنَافاً

فأصحاب
 الميمنة

ماحية النمين المضافة أفة المضافة

راحية الشّمالِ

قُلُةُ: أُمَّةُ كَشرَةُ

■ تله: أمه دتيره مِنَ النَّاس

 سُرُر مُوضُونة مَنسُوجَة بالذَّهب بإحكام

إخاباء ومواقع الفُثّة (حركتان)
 ادغد وماذ ببعط

● مـدُ ؟ حـركات لزوما ● مدُ؟ او \$او ؟جـوازأ ● مدّ واجب \$ او ۵ حركات ● مدّ حـــركتـــــان يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَّعِينٍ الْ وَلَحْوِطُيْرِ مِّمَايَشَتَهُونَ اللَّهِ وَحُورٌ عِنْ اللَّا كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُ نِ إِنَّ جَزَّاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ إِنَّ لَايْسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا الْ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ اللَّهُ فِي سِدُرِيِّغُضُّ دِ إِنَّ وَطَلْح مَّنضُ دِ إِنَّ وَظُلَّ مَّدُودٍ الْمُ وَمَاء مَّسَكُوبِ الْمُ وَفَكِهَ وَكُثِيرَةِ الْمُ اللَّامَةُ طُوعَةِ وَلَا مَنُوْعَةِ إِنِّ وَفُرْشُ مِّرْفُوعَةٍ إِنَّا إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْآ فَعَلْنَهُنَّ أَنِكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَثْرَابًا اللَّهِ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهِ عُرُّبًا أَثْرَابًا اللهُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبَا وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَبُ ٱلشِّمَ لِ (أَنَّ فِي سَمُوم وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلَّ مِن يَحَمُّهُ مِ (آنَ لَا بَارِد وَلَا كُرِيمٍ النَّا إِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ الْإِنَّا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُو يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآ وُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿ فَا قُلْ إِنَّ فَلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَ لَكَخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ (فَ)

■ و لَذانٌ مُخلَدُون لا يتحوَّلُون عي هيئة الولدان ■ بأكواب أقدام لا غرالها ■ أماريق أ. ال هاحراصية ■ كأس عدم عيه حمرً 🖿 مِنْ معين : خَمْر حارية من العُيُون لا يُصدَغُون عنها الايصينهم صُداعٌ بشرُّ بها ■ لا يُسْرَفُونَ لاتدمث عفولهم ■ خُورٌ عِينٌ : ساءٌ ييصٌ واسعاتُ الأغين حسائها اللؤلؤ المكُنون المصور في أصداق لَفُوا : كلاماً لاحير فيه ■ لا تأثيماً لا سُنة إلى الإثم أو لا ما يُوحبه **= سِدُر** : شحر الثُّق ■ محضود مقطوع شؤكه طلح : شحر المؤر ■ منْضُودِ لصُّد بالخمُّل من أسمله إلى أعلاه ■ ماءٍ مُسْكُوب مصبوب يجري مِنْ غَبْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتِ إِلَى أَرِّ وَاجِهِنَّ ■ أَتْرَابِأَ: مُسْتوياتِ

في السُّنَّ والحُسْنِ • سَمُومٍ: ريحٍ شَديدَة الحَرارَة

عصاة متبعين أهواء الفسهم ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُونَ ٱلْمُكَدِّبُونَ إِنَّ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ (أَنَّ و الحنث الذنب العظيم فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَرِبُونَ ■ شرّب الهيم الإبل العطاش شُرْبَ ٱلْهِيمِ (أَنَّ هَا أَنُرُ أُمُّمُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ تَحَنُّ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا النبي لا تُروي هذا لُوْ لُهُمْ:ماأعدُ لهم من الحراء تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ ﴿ إِنَّ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ أفرأيتُم: أخروبي · ما تُمْنُون : اماء ٱلْخَالِقُونَ (أَنَّ الْمَعَنُ قَدَّرَ نَابِيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ الْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولِ الللللِي الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِي الللْمُ اللَّلْمُ الدي نفدف مه ئي الأرحاء ■ بمسبوقين عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ بمغلوبين ما تخرُثُون البدر الدي عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَ الْفَافَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تُلْقُهِ بِهُ فِي الْأَرْضِ ا تىزرغونىد: ئىئو بە الله عَلَن مُ الله عَونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلرَّرِعُونَ اللَّهِ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ « خطاماً هشيما متكسرا تَفَكَّهُون:تعخُر، حُطْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ الْآ اللَّهُ عُرُومُونَ من سُوء حاله مصيره إنّا لمُقرمُون مهلكود بهلاك النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَالنَّهُ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ا مُخُرُومُونَ مَشُوعُون الرُّرُق أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ • المؤن: السُّخب ■ جعلناهُ أحاجاً ملحا رعافا الله أَفْرَءَ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اللَّهِ عَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ الثّارَ التي ثُورُونَ تَقَدُّ حُونَ الزُّنَّادَ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ آلاً نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُوبِنَ لاستخراحها الله فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَ أَفْسِمُ

ا متاعاً للمقوين المسافرينَ أو المحتاجين إليها

بمواقع النجوم مغاربها أو سارلها

بِمُوقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِمُ (١٠)

 لَقُرْآنُ كُرِيمً جَمُّ المنافِعَ ■ كِتابِ مَكْنُونِ أنصون = أشتشم للذهنون مُتَهَاوِتُونَ بِهِ أَو مُكَذَّبُونَ ■ تجمَّلُو بُ رِزِّ فُكُمُّ شكركم ■ غَيْرَ مَدِينِين عير مركوبيس مقهورين قَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ فله رحمة واستراخة فُلُهُ قِرِي وضياهُ خرارة شديدة في القبر ■ تصليةُ جحيم إدْ حال فيها في الآحرة

سَبَح الله
 سَره الله ومحده
 العزيز
 العزيز

القوئي العالبُ الأول السّائق على

المؤخودات • الآخرُ

■ الآخرُ الباقي بعد فباتها

الظّاهر نوخوده ومصنّوعاته وندبيره

الباطن ا

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرُمٌ إِنَّ فِي كِنْبِ مَّكُنُّ نِ إِنَّ لَّا يَمَشُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُ نَ الْآِنِ تَنزِيلِ مِ رَّبِ ٱلْعَلَمِ نَ الْمُ أَفَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِمُ نَ إِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّبُ نَ إِنَّ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُ مَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَةٍ فِنظُرُ نَ اللَّهِ وَنَعْنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّانْبُصِرُ نَ آنَ فَكُولًا إِنكُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ الله ترجعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ الله فَرُوْحَ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِمِ اللهِ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَم لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِ نِ إِنَّ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّنَ آنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِ نِ (أَنَّ فَسَيِّحُ بِسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِمِ (آ) يَنْ فَيُولُعُ لَلْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِى وَيُمِيتُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَالْأَخِرُ وَالطُّهِرُو لَبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّ

ما يلخ
 مَا بَدُخُلُ
 يُولِخُ اللَّيْلِ
 يُدْحنهُ
 الخشى
 المثونة الحسى
 قرصاً حسناً
 مُختساً به ،
 طبّة به نفسهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱسماء ومايعرج فيها وهومعكر أين ماكنتم والله بماتعملون بَصِيرٌ إِنَّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ وَإِلَى لللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمْدُرُ الله المُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُو مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجَرُكُم رُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المُنافِقُوا لَهُمْ أَجَرُكُم رُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ وَمَالَكُمْ لَانُؤْمِنُونَ بِأَللَّهُ وَارَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُو بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِدِنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بِيِّنَت لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلَمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَءُوف رَحِمُ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ لَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أُ لِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِ أَبَعَدُ وَقَـ تَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

انتطرونا = نفتبسُ تصب وتأخذ

= انتظرُونا

■ يسُور حاحز • فَتَنْتُمُ أَنْفُنْكُمُ

أَهْلَكُتُمُو هَا بالنَّماقِ

> تر بُصتُمْ التطر تُم

للمؤميس الوائب

= غرّ تُكُمُ الأمائمُ تحذعثكم الأباطيل

> الغرورُ الشيطان ،

وكل حاد ع

الحرب الحرب 01

 هی مؤلاکم الباز أول بك أو ماصرُ كُمّ

 ألم يأد .. ألم يحيء الوقت ..

■ أَنْ تَخْشَع تخصع وترقى

■ الأمدُ

الأحل. أَوْ الزُّ مانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَنَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيدِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُ مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِٱللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدَيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَ كُمُّ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ اللهِ عَالَى لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَن تَعَشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو مُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (أَنَّا) ٱعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآينتِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَ لَمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا

ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

تكاثر ماهاة بالعدد والعُدد والعُدد الكُذا

أغجب الكُفار
 الزُّراع

■ يَهِيخ

يمضي إلى أقصى عايته

يكونُ خطاماً
 هشيماً مُتكسراً

نبرأها
 نجلقها

لكيلا تأسؤا
 لكيلا تخرئوا

 مُختال فخور مُتكبر مُباهِ عا أُوتِي

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَلَوْرُهُمْ وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوْوَرِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَادِ كُمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَبُّهُ مُصَفَرًا شُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيْدِةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنب مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ لِكُتُلَا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآءَاتَ حَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

■ الميزان المَدْلَ

وَأَنْتُرَأُتُا الحَدِيدَ
 خَلَقناهُ
 أَوْ مَيَّانُناهُ لَكُمْ

- نأس شديد تُوة . شديدة

قَفْینا
 أثبغنا

رَأَقَةُ وَرِحْمَةً
 لياً وشفقة

رَهْبَائِيةً
 مُبَالغة بي التَّغتُد
 وَالتَّفشُم

مَا كَثِنَاهَا
 مَا فَرَضْنَاهَا

■ يُؤتِكُمْ كِفْلِيْن مصِينِيْ

لِئُلا يَعْلَم
 لأن يغلم
 و اللاه مريدة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَ لَمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَ يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِينٌ فِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا وَ إِنْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَلَكِتَبَ فَمِنَّهُم مُّهَلَّا وَكَثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ أَنَّ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَ رهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقُّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرِ مِنْهُمْ فَسِقُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُو ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُور رَّحِ مُ اللَّهُ لِتَكُلُّ يَعْلَمَ أُهَلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ الْآَا

### المُؤْرَةُ الْجِعَازِلَةِ اللَّهِ الْحِيَازِلَةِ اللَّهِ الْحِيَازِلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بِسَ لِللهِ أَنْ حَمِراً الرَّحِيدِ

مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّاهُنَ أُمَّهَ تِهِم ۗ إِنَّا أَمَّهُ مُ إِلَّا الَّنِي

وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَالَّذِينَ يُظَ هِرُونَ مِن نِسَامِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ إِنَّ فَمَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَل يَتَمَاسَاً فَمَل لَّرْيَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ وَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُو

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنآ ءَاينتِ بَيِّننَتِ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابَ مُّهِ نُ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّبِّتُهُم بِمَا

عَمِلُو أَحْصَا لَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

رئوقاج ، أو دواعيه يُحاقُون يُعادون ويُشاقُون كُنُوا

■ تُجادلُكُ

تُحاورُك وتُراحعُك

تحاؤرگما
 مراحغتگما
 القؤل

يُظاهرُون
 يُحرِّمُون

مُنْكراً من
 القؤل
 لا يُعْرف و

المترع • زوراً

■ يتماسًا بستمُنع

كدِياً مُنْحرِهاً عن الحقّ

ىساءھم تحريم أمهانهم

كبنوا
 أُدلُوا وِ أُهْنكُوا
 أخصاه الله أُ





أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بِّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثُرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُوآ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ وِ أَلْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوا بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُوْا بِالْبِرِّوَالْنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَ نِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِّ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴿ يَا يُتُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحِ

تفسكوا في الجالس توسكوا فيها ولا تصاموا الشروا الشروا للتوسعة

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱلشُّرُوا فَأَنشُرُوا فَأَنشُرُو يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنكُمْ وَ لَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّا

أأشفقتم
 أجعتُم الْعقر
 عناه المقر

تولُوا قوْماً
 اتُحدُوهُم أُولياء

ا غضب الله عليهم غليهم هم اليهود



وقاية لانفسهم

لن تغني
 لن تذمع

استخوذ
 استؤلی وعلب

الأذلين

الزَّاثِدِينَ فِي الذَّلَةِ وَالْهَوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَانَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُونَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرِلُّكُمْ وَأَطْهَرْ فَإِل لَّمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ الْإِنَّا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحْوَكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأُقِيمُو ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَدِةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْإِنَّ التَّخَذُقِ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واعْنَسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُولَيِّكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَ نُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِخَ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِيزٌ (أَنَّا

🗷 سَبُّحُ اللَّهِ . . نزَّهُهُ وَمَجْدَهُ.

■ الأول الخشر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة لَمْ يَحْتَسِبُوا

> > لم يطنوا

ألقى وأتزل إثرالأ شديداً ■ الجَالاء

الخروخ أو الإخراج من

الدِّيارِ

لَّا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِيُوا دُونَ مَنْ حَادٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلُوْكَانُواْءَ ابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أُوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَيِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِنْ قُو يُدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنَّهِ رُخَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْكَيِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّا

المُولَةُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولَةُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولِةُ الْجَبْدِينَ عَلَى الْمُولِةُ الْجَبْدِينَ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ هُوَ الَّذِي آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ مِن دِينِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ

حُصُونَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّا لَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِنِينَ

فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَرِ إِنَّ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَقُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَ يُشَاقِي ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ■ شاقوا غاذؤا وغضوا ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُم مِّ لِيَّنَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً ■ لينة نَخُلُةٍ . أو نَخُلُةٍ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ( فَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ كريجة • مَا أَفَاءَ اللهُ \* ما رَدُّ وما أُعَاد عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب قما أو جَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَي يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حصيله • رکاب قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَّسُولِ مَا يُرْكِبُ مِنْ الإس ■ دُولة وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِي وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ مُتَدَاوَلاً في الأيدي دُولَةً بِيْنَ ٱلْأُغْنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاذَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا تَبُوعوا الدُّارَ توطئوا المدينة نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ = خاجة حَزَازَة وَحُسُداً لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَ رِهِمُ وَأُمُولِهِمْ ■ خنصاصة فقُرٌ واحْتياحٌ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَو لَيْك ₩ من يوق س يحتب ويُكُف هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَ لَذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ■ شخ نفسه تحلها مع يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً الحرص مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً

> واقع العلة حركتان) • تفحيم الر بالإسفط • فلقت

وَمَ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَرْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ

حقدا ونغصا بأسهم بينهم قتالُهُمْ فيما سِهْ قُلُو نَهُمْ شتَّى

مُتَفرٌ قة لتعاديهم و بال أمرهم سوء عاقبة

کفر هم

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وفْ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَيِنَ أُخْرِجُو لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُو لَا يَصُرُونَهُمْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِن الْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَالِمُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحصَّنَةِ أُوْمِن وَرَآءِ جُذُرِ بَأْسُهُم بِينَهُ مُ شَدِيدٌ تُحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا اللَّهُمْ قَوْمَ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيءَ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَعُ ■ خاشعاً دليلا حاصعا ■ متصدعا متشققا ■ الملك المَالِكُ لَكُلِّ شَيْءٍ ■ القُدُوسُ البليعُ في البراهة عَنِ النَّقائص ■ السّلامُ دُو لسُلامة مے کا عیب ■ المؤمِنُ المصدق لرسيه بالشقحرات المهيمن الرِّقبتُ على كلُّ شيء # العري القوي العالث ■ الجاز القاهر أو العطيم المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة ■ الْبَارِيءُ المُلَدُ أَ المُحترِ أَ

ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْس مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدُّو تَقُو ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَلْيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُ نَ إِنَّ لَايستنوِى أَصْعَبُ أَنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِنُ انَ اللَّهُ لَوْأَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَل لّرَأَيْتَهُ خَشِعا مُّتَصَدِّعامِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُ نَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَا رَّحْمَنُ الرَّحِمَ اللهِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ الله الله المخلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ المُورِينَ المُعْتِجنينَ اللهُ المُعْتِجنينَ اللهُ المُعْتِجنينَ اللهُ المُعْتِجنينَ اللهُ اللهُ المُعْتِجنينَ

■ المُصور

حالق الصبور على ما يريد

### بِسْ لِللهُ ٱلرَّهُ رَأَرَ حِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَاتَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِ لَمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُو بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم إِلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْضَلَّ سُوّاءَ ٱسَّبِيلِ إِنَّ إِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُو لَكُمْ أَعْدَاء وَيَسْطُو إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِ سُوَّءِ وَوَدُّو لَوْتَكُفُرُ نَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِنْهِيمَ وَ لَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو الِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَا أُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بِينْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُو بِٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِرُ إِنَّ كَالَاجَعُعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفُرُو وَغَفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكُمُ اللَّهِ

ا أولياء أغواما توادُولهُمُ وتماصخولهُمُ الشقفُوكُمُ يَطْفُرُوا بِكُمُ

ينسطوا
 إليكم
 ينمدوا إليكم
 أسوة

فدوه البرآء منكم أبرياء منكم اللك أنينا البك رحما

> افتنة معدين

يُولُوُ المُنْتَخِنَةِ ٦٠



- تبروهم
   تخسلوا إليهم
- تُقسطوا إليهم تعصوهم في فسيصا من أشوالكم
  - طاهروا عاديها
- تولؤهم
   نشحدوهم أؤساء
  - فامتحنوهن
     أخسر وهن
     بانتخسف
- بعصم الْكوافر
   غُمُود كَ ح
   اسشركات
- فعاقلتم
   فعرة ثبه فعدالة

--

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيمِمْ أُسُوةً حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَلَيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَ يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَدِدُ إِنَّ عَلَى ٱللَّهُ أَي يَعْلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ اللهُ لَا يَنْهَ كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَنِ الله عَنْ ا مِّن دِيكَرِكُمُ وَظَهَرُو عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَ يَنُوَلُّمُ فَأَ لَيِك هُمُ ٱلظَّلِمُ نَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَ مُتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُو وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

> افع العبة حركتان) • تقحمه الوا لاستط • تنفيه

◄ سد ٦ مسركان بروما ◊ ند٢ او ١٤ و ٢ مسوارا
 ♦ مد واحد، ٤ او ٥ حركان ا﴾ ند حسركسان

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعَلُوا مَا أَنْفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُوا مَا أَنْفَقُوا

ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ

شَىء مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

أَزُورَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُو وَ تُقُولُ اللهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِثُ نَ اللهَ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَن اللهُ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

- بهُمّانٍ
   بإلصاق اللَّقطاء
   بالأزواج
   يفترينه
   يخلشه
- يَّا يُّهُا النِّي ُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكَنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا هُنَّ وَلَا يَعْنِكَ عَلَيْ أَيْنِ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا هُنَّ وَلَا يَعْضِينَكَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْضِينَكَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْضِينَكَ فَوْرُرُوحِمُ فَي مَعْمُ وَفِي فَبَايِعَهُنَ وَسَتَغْفِرُ لَمُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِمُ عَلَيْهِمُ فَي مَعْمُ وَفِي فَبَايِعِهُنَ وَسَتَغْفِرُ لَمْنَ اللهَ عَفُورُ رَحِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَفِي فَالِيقِينَ ءَامَنُو لَا نَتَولُواْ فَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَقَلَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَمِنَ الْكَوْرَ فَي اللهُ عَلَيْهِمُ السَّعُولُ الْعَنْ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ السَّيْنَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ

بِسْ لِللهِ الرَّمْ الْحَافِ الْمَافِ الْمَافِ الْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيْ الْحَكْمُ سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيْ الْحَكْمُ الْحَلَمُ الْاَتَفْعَلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ ا

- سبّح الله
   برّههٔ ومحدهٔ
- كَبْر مَقْتا عَصْمَ نُعُصَا
- صفاً
   صافین المسهد
- أَثْنَانُ مَرْصُوصُ
   متلاصِقُ مُحْكمٌ
  - زاغوا مَالُوا عن الحقَ

ئور الله
 الحقّ الذي جاء
 به الرسول ﷺ
 للخوارين
 أصيفهاء عيسى
 وحواصة

طَاهِرين
 عالِبين بالحُجج
 والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلْخُورَيةِ وَمُبَشِّرُ الرِسُولِ يَأْتِي مِ أَبِعَدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرَمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُوراً للهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللهُ مُعَتَمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ أَهُوا لَّذِي آرُسَلَ رَسُولُهُ وِلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِم إِنَّ نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهِمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُورَ خَيْرِ لَّكُورَ إِنكُنَّمُ نَعَلَمُونَ إِنَّ يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلُدِّ خِلْكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَىٰ لَلَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَ طَّآيِفَة مِّنَ بَنِي إِسْرَّهِ يلَ وَكَفَرَت طَّا بِفَتُّهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُو طُهِرِنَ إِنَّ

> الراء معلة عطلة

احفاء ومواقع العنة حركتان،
 ادغام وبالإطلقط

● مد ۲ حبرکات لرومت ، مد۲ او ۶ و ۶ حبوارا
 ● مد واحد ۶ او ۵ حرکات ، مد جبسرکسسال

## سُونَة لِجُنعِينَ

بِسُ لِللهِ أَرْضُوارُ وَ عِمِ

يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْبِي ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّ يَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ وَاينِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَاللَّهُ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُوْتِيهِمَ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُو إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱسَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّا وَلَا يَنْمَنُّونَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدُّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَلَّهُ عَلِيمُ إِللَّا قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُوتَ أَلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكٌم مُوتَرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمُ الْغَالَمُ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع



يرهه ويمحده

الملك الملك مالك الأشاء ر. کلها

■ القُذُوس المبيع في الداهه عن النَّفائص

■ العرير الفوتي العالب

■ الأميين العرب لتعاصرين the al

🕳 يُزكَيهمْ يصهر هم س أدباس المحاهبية

 أخرين مثهم مراعرب الديس

■ يحْمَلُ أَسُفَارِا خس عصاما

حاؤوا بعد

■ هاڏوا تدينوا باليهودية

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا نُودِي لِصَّلَدِهِ مِي يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ وَالْمَوْهُ وَمُعْوَا اللهِ فَالْمَوْهُ وَمُعْوَا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُو ٱلْمَنْعُ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَا لَاَيْتُوا اللهِ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَذَرُو ٱلْمَنْعُوا اللها تَعْلَمُ اللهُ وَاللهُ كَثِيرِ النَّهَ كَثِيرِ النَّهَ كُثِيرِ النَّهُ كُونِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللَ

# 

بِسَ اللهِ الرَّمْنِ اللهِ المُلْمُ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَّالِي المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّ

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُ نَ

ٱتَّخَذُو ٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّو عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُو

يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُو فَطَّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُ نَ ﴿ إِنَّا فَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وَإِ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِمُ مَا أَهُمْ خُشُب مُسَنَّدَة يَحْسَبُونَ كُلَّ

ختة
 وقاية لأنفسهة
 وأغوالهة

■ فطبع خنہ

لا يفقهون
 لا يغرفون حفّته
 لإيمان



الخشب مُسنَدة أحساة بلا أحلام إلى يُؤفكون كيف يُصرُون عن بحقً

للزالق فالقافي الغنوب

 أؤوا رُءُوسَهُمْ غطفوها إغراضأ وَ اسْتِكْبَارِ أَ حتى ينفضتوا كنى يتمرُّ قوا 蓝 证 ■ ليخرجن الأعز الأشد والأقوى ■ الأذل الأصعف والأهون و الله العز أ العسة والقهر الاتلهكة لا تشغلكم

النَّهُ النَّجَابُيُّ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُ نَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو لَا نُلْهِكُمْ

أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُ كُمْ عَن ذِكِرِ اللَّهِ وَمَ يَفْعَلُ

ذَ لِكَ فَأَ لِيَهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُ نَ إِنَّ وَأَنفِقُوا مِ مَّارَزُقْنَكُم

مِّن قَبْلِ أَ يَأْقِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِيَ

إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ وَلَا

يُؤَخِّرُ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

### الله المحارة عمر

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ هُواُلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِر وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُ وِلِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَقُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِ الْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرِيَهُ دُونَنَا فَكُفَرُوا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِي حَمِدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَلَّ لِيُعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ فَامِنُو بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَأُللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحايُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ جَنْرِي مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ الْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يُسَمِّعُ لَهْ ..

 يُنزَهُهُ ويُمحُدُهُ..

 التَصرُف الطلقُ
 ق كل شيء
 فأخسن
 مُوركُمُ
 أَتَّقَنَهَا وأحْكُمُها
 مُؤال أَهْرِهِمْ
 كُفرهمُ
 كُفرهمُ
 تُولُوْا
 تَولُوْا
 الْإيمان
 الإيمان

القرآنِ • لِيَوْمِ الْجَمْعِ

لِيُوْم القِيامة حيث تجتمعُ الخلائق

■ يَوْمُ الثَّعَابُنِ يطْهُرُ فِيهِ عَنْ الكافر نتركه الإيمال وعنى

المؤمن لتقصيره في الإحسان

وَ لَّذِينَ كَفَرُو وَكَذَّبُو بِعَايَتِنَا أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَ أُوبِثُسَ ٱلْمَصِارُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَ يُؤْمِلُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُو ٱلرَّسُولَ فَإِن تُولِّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمُ إِنَّا إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِإِنَّا فَانْقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

والسمعو وأطيعوا وأنف قوا خيرا للأنفسكم وم

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَ لَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ إِن تُقْرِضُوا

ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلَيْمُ إِنَّ عَامُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَنِ رُٱلْحَكُمُ اللَّهُ الْعَارِزُٱلْحَكُمُ اللَّهُ

■ يُوق شخ مع حرَّصها ■ قرْضاً حسنا احتسابأ بطيبه

بإذن الله

بإرادته وقصائه

بلاءً و محمةً

سِيْوْرُةُ السِّلِّ أَقِيْ

### بِسُ إِللَّهُ أَنَّ مُراً رُحْكِمِ

المسلم المسلم المسلم المسلم

- أخصوا العدة
   اصطوها
   وأكمله ها
- بفاحشة مُينة
   سغصية طاهرة
- لا يختسب لا يخطُرُ ساله
- فهو حسبه
- كافيه ما أهمّة
- قدرا
   أحلاً ينتهر.
- احاد ينتهي إليه أو تقديراً
  - يئسن
- القصع وحاؤهن
  - ارتبشم
     حهشم مقدار
  - عدّنهن
    - ۽ يُشرأ
- تسترا وفوحا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَآتَقُواْ ٱللهَرَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ عُدُودُ ٱللَّهِ وَمَ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيُرْزُفَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَلَتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ أَشْهُر وَ لَّتِي لَمْ يَحِضْنُ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسْرًا إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلُهُ إِلَيْكُرُومَ يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا فِي



احداء، ومواقع العبة بحرك
 ابعام ومالا سفط



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجَدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ مَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُو بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّآءَانَكُهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَادَ هَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴿ وَكَأْيِنَ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَكُهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

وسعكم وطاقتكم ■ التمرُّوا بيْنَكُمْ تَشَاوُرُوا فِي الأجرة والإرضاع تغاسرتُمُ تشاخنتم فيهما ■ ذُو سَعَةٍ غنى وطاقة قُدِرَ عليه صيق عليه ■ كأين كثير ■ عنت تحترث وتكثرث ■ عَذَاباً نُكُرِ أ مُتُكراً شنيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوِّهَا = تحسراً لمحسرانا وهلاكأ ■ ذِكْراً رُ قرأناً ■ رَسُولاً عمداً على أرسله الله رسولا يَعَزُلُ الأَمْرُ

> القضاءُ والقدّرُ أو التدبيرُ

■ وُجُدِكُمْ

سِنُورُ قُالِبَّحِوْنَ لِيَّالِيَّ

ا تحلَّة أيمانكُمُ تخليلها بالكفارة

> الله مولاكم مُتونَّى أُمُورِكُمُ

> > ■ نبَأْتُ به أنحرت به

ا أُظْهِرِهُ اللهُ عليه أطلقه الله تعالى

 صغت قلولكما مالتُ عرحقه عبكما

> ■ تظاهرا عليه تتعاويا عليه

ىما يىسۇرە

■ هو مولاة ولته وباصرة

ا ظهر

فو تح معين له ■ قاسات

مطيعات

حاصعات بلّه

■ سائحات

مهاحرات

أو صائمات

وقُوا أَنْفُسِكُمُ

حسو ها

■ غلاظٌ شدادٌ قساةً أقد يَاءً

يَّنَايُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحْرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ تَبْنَغِي مُرْضَاتَ أَزُورَجِكَ وَٱللهُ غَفُور رَّحِيُّ إِنَّ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُمْ وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوجِهِ حَدِيثًا فَلُمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَا بَعْضَ فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ قَالَتَ مَنْ أَبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمُوْلَـ لَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَذَ لِكَ ظَهِيرُ إِنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ ﴿ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ﴿ أَزُوجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوَّمِنَتِ قَنِنَتِ قَنِنَتِ تَبِّبَتٍ عَبِدَتٍ سَيِّحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُو الْنَفْسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارَا وَقُودُهَا ٱنَّاسُ وَ لِحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَنُ نَ ﴿ يَا يَتُمْ اللَّهُ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلْيُومْ إِنَّمَا تَجَزُونَ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُ نَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَانُورَنَا وَاغْفِرْلَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأْتَ نُوح وَالْمَرَأْتَ لُوطٍ كَانْتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَافَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَيِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا

 تؤبة نصوحاً أو صادقة ■ لا يُحزي الله لا يُدلُّه مَلْ يُعَرُّفُ اغلط عليهـ سدَّدُ أَوْ اقْسُلُ -■ فلم يُغنيا عنهما فلم بدُفعا ولم نسعاعهما أخصنتُ فرجها صالته من دىس العصيه ■ من زُوحتا رُوح من حلَّصا « خيسي ( ٢ ) من القانتين

مِنَ الْقُوْمِ اللطِيعِينَ

وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ اللَّهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرُّكُ رُبُّ الْأَلْ

جَمَاعَةُ من الْكُفَّار ا فَسُحْقاً: فَنُعْداً

تتقطع وتتفرق

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُوا بِعِيمَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِارُ إِنَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّرْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ النُّهُ عَلَم مَّن فِي ٱلسَّماءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُرُرُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَد يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِرِ إِنَّ أُولَمْ يُرَوْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّت وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا أُمِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُهُ رِ النَّ أُمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُوا فِ عُتُوِّ وَنُفْهُ رِ الْآَنِ الْفَرِيمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجُهِدٍ أَهْدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ لَا بَصَرُوا لَا فَئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُنُ نَ آتِ قُلُ هُوا لَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ نَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ (إِنَّ عَلَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (أَنَّ)

 الأرض ذلولاً مُدلَّلة ليَّـة سهْنةً

مناكبها
 حواسها. أوطرفه

إليه التشور
 إبه تُنعثون
 من القنور

 یخسف بگنم پنور نگه

■ هي تـلمورُ تُرتخُ ونصُطرتُ

■ حاصباً ريعا فيها حصماً!

■ کان نکیر
 إیکاري علیهۀ
 یالاهلاك

الاهلاك المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات

عند الصيران عيفيض يصمنها إدا

صرتی بها خُنُونهٔی خُنُدُ لکم

أغو نُ لكُمُ عُمُوور حديعه س

حديعه من الشّنْصان وخُمُد • لخُوا في عُنوِّ

تمادؤا في اشكبار وعاد • نفور

شرادٍ عن البحنَّ مُكبًا على وجُهه

ساقصا عليه عيمشي سويًا

■ يمشي سويا مُسْتُونا مُتَّتِصِا

فرأكم
 حلقكم وشكم



المُؤلِينُ الأَوْلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ المُؤلِينَ

وَ أَنْهِم : دَمِلُ إِن تَوْمِه

احقده، ودواقع العبة احركتان
 ابيًا ادعاه ومالا بنقط
 منقل

● مند ؟ خبرخات لروسا ۞ مند؟ و £اق 1 حبوارا ●مدواخت £ او ۵ حرکات ۞ مند خسبرکستان

 سسمة على الخرطو سديه عايه الأدلال ■ بلۇناھم: ابتلياھم والمتحكالهة

■ الجنة: السنتان

ليصرمنها

بيقصع تمارها ≡ مُصحين

دَاحلين في الصَّما -■لايستثنون: حصَّ

المساكم كأبيه ■ فطاف عليها: بررم

■ طائفٌ: بلاءٌ محيط ■ كالصريم كاللير

في السواد لاحتراقها

■ فتنادؤا: بادى بعصها المصا

 آغُدُوا، بَا كِرُوامُقْبِلِ ■ على خراثكم

على بُسْتَانِكُمْ صارمین: قاصیدی

قطه ثماره = يتخافتُون

يتساؤو لابالحديث 🕳 عدو انساروه

عده ة إلى حرثهم

■ على حرد على الفرادعي المساكين

🗷 قادرين: عن مشر تُسَبِّحُونَ: نَسَمُفِرُونَ

الله من معصِيتگم يَتَلاومُونَ: يَلُومُ

بعضهم بعضأ ■ راغبون

طالبون الخير

■ لَمَا تَخَيِّرُونَ : للدى تحتارونه وتشتهونه لكم أَيْمَانُ علينا

عُهُودُ مُؤكِّدةً بالأبيال لَا تحكُمونَ:للَّذي

عَكُمونَ بِهِ لأَنْفُــكُم رُعِيمٌ: كَفِيلُ بأن

يكون لهم ذلك ■ يُكْشُفُ عنْ سَاق

كِنَايَة عن شِدَّةِ الأَمْرِ وصُّعُوبَته

سَنَسِمُهُ عَلَى لَخُرُطُ مِ إِنَّا إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصَّبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِف مِ رَّبِّك

وَهُمْ نَايِمُ نَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتُ كَا صَّرِيم فَ فَنْنَادُو مُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ

ٱغْدُو عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ آنَ فَ نطَلَقُو وَهُرْيَنَ خَفَنُونَ آنَ

أَ لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُو عَلَى حَرْدِقَد رِينَ فَامَّا

رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لَّهِ نَ شَيَّ بَلْ نَعَنْ مَعْرُومُونَ شَيَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل

لُّكُو لُولَاتُسَبِّحُونَ إِنَّ قَالُو سُبْحَنَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّ فَأَقْبَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُو يُوتِلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَغِينَ إِنَّا عَسَىٰ

رَبُّنَاأً يُبُدِلْنَاخَيْرا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ آيًّ كُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ

ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُو يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَبِّهُمْ جَنَّاتِ ٱنَّعِيم

اللهُ أَفْنَجُعَلُ لُسُلِمِينَ كَالْمُرْمِينَ اللهُ مَالكُورِكَيْفَ تَعْكُمُونَ اللهُ أَمُّ

لَكُمْ كِنَبُ فِيهِ مَدُرُسُونَ الْآيُ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ الْآيَا أَمْ لَكُمْ أَيْمَ لُ

عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَيُّهُم

بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّا أَمْ لَهُمْ شُرَكَّاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَّا مِهِمْ إِن كَانُو صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱستُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّا

الله المالة الما

الْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كَذَبَ ثَمُودُ وَعَادُبِ لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيَةِ إِنَّ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْمَاقِيَةِ إِنَّ مَا الْمَاعِيَةِ إِنَّ مَا أَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيةِ إِنَّ مَا مَوْدُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيةِ إِنَّ مَا مَلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيةٍ إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ مَا فَا مُنْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالِ وَتُمَنِيعَةُ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى اللَّهُ مَا فَيَالُ وَتُمَنِيعَةً أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَاللَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ إِنَّ فَهَلِ تَرَى لَهُمْ مِنْ الْقِيمَةِ إِنَّ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَعْبَى اللَّهُ مَا أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ إِنَّ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ الْمَقِيمَةِ إِنَّ الْمَالِمُ اللَّهُ فَالْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ الْمَقِيمَ فَي الْمَاقِيمَ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ إِنَّ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ الْمَاقِمَ مِنْ الْمَاقِيمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

الدرن المحرد الم

ا**خاشعةً أنصارهُمُ** دلينةً مُنكسرة

■ ترُهِفُهُمْ ذَلَهٌ نفسفهٔ دُلُ ، خشر ب ■ فذرُني، دسي، حشي

■سىئتلرخهم سندىيهم مى نعد ب درحة درحة

الملي لهم المرابقة ا

■ مغرم. عرامهِ مالله ■ مُشْقلُون: مُكنّفون حمُلا تقبلا

 مخطوم: ممنوة عيصا أو عما

لبد بالعراء عضر عالاً من عصر عالاً من عصر عبده
 فاجْعَيْاة ربَّة واصطفاة

بِعَوْدَةِ الْوحْيِ اللهِ اليُز لَقُومِكَ لَيْرُ مُو قَدَمَكَ فَيَرْمُونَكَ

الحاقة ساعة بنحقن بهامالكروه

بالقارعة
 بالقيامة تفرغ
 القيوب بافورعها

📠 بالطّاعية

بانعُفُونه لشجوره اللحدُّ في الشّدةِ • بريع صَرْضَي

شديده البرد أو الصوت

🕳 غاتية ; نسيد سف

الله سُخِّرُها عليهِم

سلطها غليهم

حُسُوماً: مُتَتَابِعاتٍ
 أد مُثُمَّة مَعالَتٍ

او مَشؤوماتِ • أعجازُ نخْلِ

- الحجار للعل جُذُوعُ نَحلُ بلا رُؤوس حركبار 🔵 بقحيم الراء

احقاء, وعواقع العبة حركبان
 ادعاد ومالا بنقط

● مد 7 حرکات لروب ● مد؟ او ۱و دوارا ● مدواحد، ۲ او هجرکات ● مذ حسرکسان

دات احطأ احسم

أَخْذَةُ زَايِةٌ
 زَائِدَةً فِ الشُّدَةِ

■ الجارية: ساءً ج

■ تذكرة عشرة وعطة

تعيها: تخمطها
 خملت الأرض

ر معت من مک میانا مُر

 فلاكتا: مدُقت وكُسُرت أو مسؤيتا

و صرف ار صرف - وقعت الواقعة

قامت القيامة • انشقت السماء

تعطّرتُ وتصدّعتُ • واهيةٌ : صمعه مُندت

أرْجَائِهَا: حوابها وأطراب

■ هَاوْمُ بِخُدُوا أُو تُعالَوْا ﴿

كِتَابِيةُ: كِتَابِي
 وَالْهَاءُ لِلسُكُتِ

قُطوفُهَا دَانِيَةً

ثِمَارُهَاسهلةُ الثَّنَاوُ لِ ﴿ هَنِيثاً: غير

مُنَفِّص وَلا مُكَدُرٍ

كَانت الْقَاضِيةَ
 الموتة القاطعة لامري

ماأغنى غني مادفع العذاب عيى

ماليّه: ماكان لي من مال كنة وغيره وغيره

■ سُلْطَانِيه: حُجْنِي او تَسَلُّطِي وقُوْتِيَ ■ فَغُلُوهُ

فَقَيْدُوهُ بِالْأَغْلَالِ ِ

صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ
 أُخْرَقُوهُ فيها

قَاسُلُكُوهُ: فَأَدْخَلُوهُ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ إِنَّ فَعَصُوْا رَسُولَ

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً إِنَّالِمَا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُوفِي ٱلْجَارِيةِ

الله المُعلَمَا لَكُو لَذَكِرةً وَتَعِيمًا أَذُنُ وَعِيدٌ اللهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ

نَفْخَة وَحِدَةً اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلِجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّة وَحِدَةً اللهُ

فَيُوْمَيِذِو قَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (إِنَّ وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيِذُ وَاهِيةً

﴿ وَلَمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِ أَوْ يَعِلُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِ أَوْ يَعِلُ عَلَىٰ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيةً اللهُ وَلَا تَعْفَىٰ مِن كُرِّخَافِيةٌ ﴿ فَا مَا مَنْ أُوتِ كَا يَعْرَضُونَ لَا تَغْفَىٰ مِن كُرِّخَافِيةٌ ﴿ فَا مَا مَنْ أُوتِ كَ اللهُ عَلَىٰ مِن كُرِّخَافِيةٌ ﴿ فَا مَا مَنْ أُوتِ كَا مَنْ أُوتِ كَا مَا مَنْ أُوتِ كَا مَا مَنْ أُوتِ كَا مِن اللهُ عَلَىٰ مِن كُرِّخَافِيةٌ ﴿ فَا مَا مَنْ أُوتِ كَا مِن اللهُ عَلَىٰ مِن كُرِّخَافِيةٌ اللهِ اللهُ الل

كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ أَقْرَءُ وَ كِنْبِيَهُ الْإِنَّ إِنِّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُكَنِ

حِسَابِيَةُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَاضِيةٍ ﴿ فَا فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ وَاضِيةٍ وَاضِيةٍ وَالْكِيهِ عَالِيكَةٍ وَالْكَافِرُ وَالْمُوالِدُونَ مِنْ مَا اللَّهُ وَالْمُوالِدُونَ مِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّا اللَّالِمُ اللَّالَّالَّا لَلَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ ا

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُ مِنْ الْأَيَّامِ

ٱلْخَالِيةِ الْنِيُّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَئَنِي لَرْأُوتَ كِنَبِيةً

الله وَلَوْ أَدُرِ مَاحِسَابِيهُ اللهُ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ اللهُ مَا أَغْنَى

عَنِّ مَالِيَةٌ ﴿ هَا هَاكَ عَنِّ سُلُطَنِيهُ ﴿ هَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ فَكُو مُ الْجَعِيمَ مَالِيةٌ ﴿ الْجَعِيمَ مَالِيةٌ فَيَ اللَّهِ مَا لَكُوهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُوهُ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (آتُ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (آتُ)

احث، ودواقع العنة (حركتان)
 العدد ودالإ بنقط

. المحمد واحد في أو هجر

الانجُضْ: الانجُثُ والا يُحرُض



لعيره تعالى ■ السماء كالمهل كالفضة المذابة أو دُرْدِيُّ الزيت

قريت مُشْفِقٌ يخميه

صديد أهل النار

أقسِمُ و 1 لاء

الحتلق وافترى

بيمينه أو بالقوَّه

بياط القلُّب أو لحاء الصهر

مانعين اهلاك

لبدامة

برهه عما لاىلىق نە

دعا دا ع

دي السّموات أو لفصائل والنّعم

الكافرون

مزيدة

· الجِبَالُ كَالْعَهُنِ كالصوف المصبوغ ألوانأ

🔵 مدواهب ۽ او ۾ هرکاب 🐧 جد هـــرکنــــان 🛴 💛 😂 انقاد ودالا بناهدا

الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكُ لِعِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِهِ اللَّ وصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (آ) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوهِ (آ) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّ الظَّىٰ اللَّهِ السَّوَى إِنَّ تَدْعُو مَنْ أَدْبِرَ وَتُولِّكُ الْإِنَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ الْإِنَّ اللَّهِ نَسَنَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله الله الله المسلم ا ٱلْمُصَلِّنَ آلَكُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُ نَ آلِيُّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقّ مَّعْدُمُ مُ إِنْ إِسَّابِلِ وَالْمَحْرُ مِ إِنْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ سَوْمِ ٱلدِّنِ الْآَيُ وَلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُ نَ الْآَيَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّم عَيْرُمَأُمُ نِ ﴿ وَلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظٌ نَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِ نَ ( الله فَمَنِ أَبْنَعَى وَرَآء ذَلِكَ فَأَ لَيْكَ هُو ٱلْعَادُ إِنَ الْآَكَ وَلَّذِينَ هُمْ لِأُمَّنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُ نَ النَّهُ وَلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُ نَ البُّهُ وَ لَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُ نَ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَّتِ مُّكُرَمُ نَ اللَّهُ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِمَّاكَ مُهْطِعِينَ المُن عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِنَ الْآَيُ أَيطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أيعرفون أحماءهم ■ فصيلته عشيرته الأقربيل ■ تُؤويه تصمة في السيد أو عند السّنده ■ إنها لظي حهتم أوصق مها نزاعة للشوى قلاعة للأطراف أو حلدة الرأس ■ فأوعى أمسك ماله في وعاء تحلا = هلوعا سريم الحرع شديد الحرص ■ منوعاً: كشر

أبضرونهم

= حزوعا كثر الحرع والأسبي

المثه والإمساك المخروم

من العطاء لتعلُّمه عي السؤال

 مُشْفَقُون حائموں الْغادُونَ

المحاورون الحلال إلى الحراء

مهطعين مُسْرعِينَ ومَادُي أغناقهم إليك

أُ يُدْخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخَلُقْنَهُم مِّمَّا يَعُلُمُونَ إِنَّا خُلُقْنَهُم مِّمَّا يَعُلُمُونَ إِنَّا

فَلا أُقْسِمُ بِرِبِّ لَسُّرِقِ وَالْمَعْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُ انَ (إِنَّا عَلَى أَن نُّبُدِّ لَ خَرُامِنْهُمُ وَمَا غَنُ بِمَسَبُوقِ نَ (إِنَّ الْفَارِمُ مُرَّا يَغُوضُوا وَلَلْعَبُوا حَتَّ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وَمَا غَنُ بِمَسَبُوقِ نَ (إِنَّ يَعْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

بِسَــــِلِللَّهِ أَرْضُرِ أَرْبِحَ مِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَ يَأْنِيهُمْ

عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ قَالَ يَقُومِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرِهُ إِنَّ أَنِ أَعَبُدُوا

ٱللَّهَ وَالَّاقُوهُ وَأَطِيعُ نِ إِنَّ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ

إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعَلَّمُنَ

اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قُومِي لَيْلا وَنَهَارًا ١ فَا فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِي إِلَّا

فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُو أَصَبِعَهُمْ

في عَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُو إِنْ الْهُمْ وَأُصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

لَمُمْ إِسْرَارًا الَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ١

■ فلا أقسمُ أقسم و الا مزيدة ■ بمسبوقين مَغْلُوبِينَ أو ع حریں ■ فذرهم فدعهم وحبهم ■ من الأجداث من الفُنور ≡ سر اعا مُسترعين إي الدّاعِي ≡ تُعبُب ألحجار عصمه ها في الحاهلية ■ يو فضون يسرغون = خاشعة أبصارهم دلينهُ مُنكسرة ■ تر مقهم دلة عُشاهُم مهابه شديده ■أجل الله وقت محيء عدانه ■ فراراً تباغدا وبمرأ عر الإتمال اسْتَغْشَوْا تَابَهُمْ بَالغُوا في إظهار الكراهة للدعوة ■أصرُوا تشذفوا والهمكما في الكفر

> لاه، ومواقع الغُنَّة (حركتا، ام ، ومالا ملفظ

● سد ۱ حرکان بروس ن مدا بودبو احبوارا • ما واجبه او وحرکات ● ما حسرکانان

المطر الدي في الستحاب ■ مدراراً عريرا متتابعا لا ترْجُون الله لا تحافو ل لله عظمة خلقكُمْ أطُوراراً مُدرِّحاً لكم في حالات محتمية ■ سماوات طباقا كأ سماء مفسية على الأخرى مستفاداً م أور الشمس = الشمسُ سراجاً مصباحا مصيئا السبلا فجاجا طرقا واسعة = خسارا صلالا وطعيان مکرا گباراً

■ ئورا

يُرسل السماء

في الكبر صبئر تكثب

بالم المايه

■ سُواعاً صبة لهديل

صبيم لعطمال

■ يغوق صبة لهمدان

صلة لآل دي الكلاع من

■ دیارا أحداً يدورُ

ويتخرك و الأرص

مُلَاكاً

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُول وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَرًا الْكُ مَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِيَّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلُ ٱلْقَمَرِفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلُ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَا زُضَ بِسَاطًا اللَّ النَّسَلُكُوا مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحَ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ تَبَعُوا مَ لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ وَمَكُرُو مَكْرًا كُبَّارًا إِنَّ وَقَالُوا لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا إِنَّا مِّمَّا خَطِيَ بِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١ أَن وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سَتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ١



سُولَةُ الْخِسَّ الْحِيْنَ الْحِيْنِ الْحِيْنَ الْحِيْنَ الْحِيْنَ الْحِيْنَ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنَ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرَّمِنَ ٱلْجِدِ فَقَا لُوۤ ۚ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا الْ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أَتَّخَذُ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا آلَ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَنْ نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِجَالٍ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَاظَنَنْمُ أَن لَّ يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُمًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدَا (إِنَّ وَأَنَّا لَانَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَأَنَّاظُننَّا أَن لَّن نَّعْجِزَ

ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلارَهَقَا الَّهِ الْمُ

قُرْ آناً عجماً عجيا لديعا

تعالى ارتفع وعطم

■ جدُ ربنا حلاله أو سُلُطانة أو عدد

■ يقول سفيها حاهنيا رائس

اللَّعينُ )

■ شططاً فؤلأ مُفرطا ق

لكدب ■ يغودون

يستعيدُون ، ويشتحيرون

فزادُوهُمْ رهقاً

إثما أوضعيا و سفها

 حرساً شدیداً حُرّ اساً أقوياء

شهباً شعل ار

تنقص كالكواك

■ شهاباً رصداً ر اصداً ، مُتر فيا يرخمه

و رشدا

حيرا وصلاحا ■ طرائق قدداً

مداهب لمتمرّ قة

و بخسأ

لقُصاً من تواله

غَشْيان ذلَّة لَهُ

= مِنَّا الْقاسِطُونَ الحاثرون عن الحاثرون عن

> صريق الحقّ = لجهتم حطباً

وقُوداً ■ الطّريقة

المله الحيمية

عريرا النفتنهم فيه للخسر هذه فيما

> أغطينا هذ يسلككه

بُدُحنَّهُ عداباً صعداً شاقًا يعُلُوهُ

و يغشه

■ عليه لبدأ مُتراكمين يُ اردحامهم عا

الن يُجيرني لن يسمى و يُشفدني

■ مُلتحداً ملحاً أز كرا إليه

■ أمدأ

رماناً بعيداً رصدا

> حرساً من الملائكة

يخرسونه

عدد علما ناما

■ أخصى صط صنطاً كاملاً

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَ لَيَإِكَ

تَحَرَّوْ رَشَدَا إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فِي

وَأَلُّو ٱسْتَقَمُو عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا اللَّهِ النَّفَيْنَهُم

فِيةً وَمَ يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ الم

يَدْعُوهُ كَادُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِي وَلَا أُشْرِكُ

بِهِ إَحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَسَدًا اللَّهِ قُلْ إِنِّ

لَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَد وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مِنَ ٱللهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ

خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا اللَّهُ حَتَّى إِذَا رَأُو مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ قَالَ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ اللَّهِ عَلَمُ الْغَيْبِ فَكَ مَا اللَّهُ عَدُونَ أَمْرِيبٌ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَكَ مَا اللَّهُ عَدُونَ أَمْرَكِمْ الْغَيْبِ فَكَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْدِهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَيْدِهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

يَسَلُكُ مِ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللهُ لِيُعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا

رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا ١١١



إِسْ لِللهِ الْحَرِلَاتِ عِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ إِنَّ قُرِ ٱلْيُلَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا مِنْهُ قَلِيلًا فَيُ أَوْانِقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَيُ النَّا الْمُزَوِّدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا فِي إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا

ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَاوَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلمَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلا ﴿ وَاذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَبَّتُلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَالتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١

عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ١٩ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

أُ لِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُ رَقِلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لا وَجَيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (إِنَّ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَّهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١

ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرً إِنَّ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

إِنَّ هَذِهِ مِتَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللَّهُ

ا عصم الراء ا عمد

🍏 🌰 احکاء ومواقع لبعبه حرکنا ادغام وبازنتفظ

المُتلفِّقُ شِيانِهِ ■ رُتُل القُرآن: إذ أه سمهن ويسي لخره ف ■ قولاً ثقيلاً: شاقاً على المُكلُّفين ١٠٠٠ ■ ئاشئة اللَّيْل العبادة فيه = أَشْذُ وطُأْ رُسُوحاً وشاتا ■ أفرم قيلا أَثْبَ قراءه ■سنحاً: تصرُّ فأ ، نقلًا في مُهمَّاتك ■ تبقل إليه: القصة العبادته واستغرق في مراقبته ■ هجراً حميلاً حسالاحرء مه ■درني، دغسي ■ أولى النَّفمة أرباب الشغم وعصارة العيش • مهلهم: الهله ■أنكالا قيودا شديدة ■ذا غُصّة دا نشوب في الحلِّق فلا بنساع ■ترخف الأرض تصلطوث وتترفرك ■ کثیبا زملا مجتمعا ■ مهيلا: رَحُوا لَيِّما يسيل تحت الأقدام ■ أخذاً وبيلا شديداً تُقيلاً السياءُ مُنْفَطِرُ به مُتشفق بشدة

ذلك اليوم

OVE





 لن تُخصُوهُ للُّ تُطيفُوا التَّفُد أو القياء

 فاڤر ءُوا ما تيسرَ فصلوا ما سهل عبيك

■ من القرآن مر صلاة النيا

يضربون بسائر، ر

■ قرصا حسنا احسنانا بطيبه نفسر

■ المدّثر المتلفف شيامه

 رتك فكبر است ■ الرُّخز

المآثم والمعاصي الموحبة للعداب

■ لا تمثل تستكث لا تعط ، صالما العوص ممكن بعطيه

> نقر في النَاقور نُفح في الصُّور للمنث

■ فرنى: دغى

■ مالاً ممدوداً كثيرا دائما عير

منقطع ■بنين شهودا

خصلورا معة ، لايفار أفويه للتكسي

• مَهُدُتُ لَهُ: سَطْتُ لَّهُ الرِّياسَةُ والجاهَ ■ لأياتنا عَنيداً

معاندا جاحدا السَّارُ هَفَّهُ صَمُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لا يطاق



مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهِّدتُّ لَهُ تَمْ هِيدًا إِنَّ ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدُ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآينِنَا عَنِيدًا اللهُ سَأْرُهِ قُدُ صَعُودًا اللهُ

قَدَّو مي رفسه
 قولاً في الفرآن
 والرُّسُول
 فقتل
 أهد الكثي

العن أشدّ اللغّن • نبظـر تأمّل فيها قدر وهيّاً

> عبس قطب وخهه

بسر راد في العُنُوس ومرادية

ا سخر يُؤتر يُروى ويُتعلَّمُ من السّحرة

سأصليه سقر
 سأدْخِلُه جَهِئُمَ
 لوّاحة للنشر

ئىسۇدۇ للىڭىود. ئىخرقة ھا

إِذْ أَذْبَرُ
 وَلَى وَذَهْبُ

وىي ودمى = إذا أس*قو* 

إذا اسفر
 أصاة و الكشف

لإخدى الكور
 لإخدى الدورهي

رهینهٔ
 مرهٔ رهٔ عده

تعالى ما سلككم

مَا أَدْخَلَكُمُ

عُنَّا نَخُوصُ

کُ بشرخ فی الباطل

بيؤم الذين

بيؤه أيحراء

إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ اللَّهِ فَقُبُلَكِفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ قُبْلَكِفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ نَظَر الْ أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ إِنَى أَمُّ أَذَبِرُوا شَتَكُبُرُ الْإِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْمُرُ إِنَّ إِنْ هَذَ آ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ فِي سَأْصُلِيهِ سَقَرَ فِي أَذُرَكَ مَاسَقُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَانَذَرُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ النك وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكِمَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُو ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثً وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِذَامَثُلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَ يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ الْآ كُلَّا وَالْقَمَرِ اللَّهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ لِنَّا إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبْرِ الْآَيُ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ لِمَن شَاءً مِنكُو أَن يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنْأَخُّرُ اللَّهِ كُلّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضْعَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ لِنَّا قَالُوا لَمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١

فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ إِنَّ فَعَالَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ حُمْرِمُسْتَنفِرَةً (نَ فَرَّتْ مِن قَسُورَةِ إِنْ بَلْ يُرِيدُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَ يُوْتَى صُحُفامٌ نَشَرَةً إِنَّ كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ اللَّهِ كَالَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ، (6) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّفَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ إِنَّ سُونَةُ القِلْمَاتِيْ الْمَالِيْ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنِ الْمُعَاتِينِ الْمُعِلِي الْمُعَاتِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْعِينِ الْمُعَاتِينِ الْمُعَاتِينِ الْمُعِلَّيْعِينِ الْمُعَاتِينِ الْمُعِلَّالِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّى الْمُعَاتِينِ الْمُعَاتِينِ الْمُعَاتِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

لا أُقْسِمُ بِيوْمِ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ وَلا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ إِنَّا أَعْسَبُ

ٱلْإِنسَنْ أَلَّن بُّمْ عَعِظَامَهُ وَ إِنَّ بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَا إِلَّ

يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيفَجُرُ أَمَامَهُ، ﴿ يَسَّكُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴿ فَإِذَابِرِقَ ٱلْبَصَرُ

الْ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللَّهِ وَجُمِعَ ٱشَّمْسُ وَلَقَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْنَقُرُ اللَّهِ الْمُسْنَ

يَوْمَيِذِ بِمَاقَدَّمَ وَأُخِّرَ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبِصِيرَةٌ إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (فَ) لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ الْآلُ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ

وَقُرْءَ انَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

- = حُمْرٌ مُسْتَنْفُوهُ حمر وحشية شديدة النَّفَار
- قسُورة: أسد أو الرَّجالِ الرُّماةِ
- لا أقسم: أقسم و 11 لا ١١ مريدة بالنَّفْس اللَّوُ امَةِ
- كثيرة الندم على ما فات
  - ا بلي: حمقها عد تفرُّفها
- ئىسۇي بنانــة بصم سلامياته کا کانت
- لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ليدوم على فلحو Lie & my



- البصر ده و ع ای ای
  - خسف القمرُ دهب صوعه
- ا أَيْنَ اللَّهُورُ : الْمِيرُ من العذاب أوالمو
- لا وزز الا تلجاً ولا منحى منه
  - نصيرة حجّة سِنة
- ألقى معاديرة حاء بكل غد

  - في صَدُركَ ■ قُرْآنهُ
- أنْ تقرأهُ متّى

بيان ماأشكل منه



اً أَصْنُ فِي الرَّحْمُ الله السوّى إِنَّ المَدَّلَةُ وَكُمَّلَةُ المَّشَاحِ: أَحْلَاطِ المَّشَاحِ: أَحَلَاطِ المَّشَاحِ: مَا تَحَلَّاطِ المَّسَاحِ: مَا تَحَلَّاطِ

مُشْرِقةً مُتهِمَّلةً

■ باسرة · شديدة الكُنُوحة والْعُنُوس ■ فاقرة ْ · داهية ْ

تكة الملمة على لوك الملمة الملمة

بلغت القراقي وصلت الروخ

لأعالي الصُنَدُر • من راق من يُداويه

وينجيه من الموت

التوث أوالتصقت

■ الْعَفْت

المساق المساق سؤف العاد

یتمطی بندختر
 ی مشینه اخیبالا

■ أوْلَى لك قاريك ما يُهْلَكُك

ی نُفرك سُدی مُهْملاً فلا یُكنَفُ ولایْخری

🕿 منی یمنی

مُنْتبين به بالتَّكالِيف

وَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ

بَيْنًا له طريق الهداية الفلالا: قُيُوداً

= كاس: خر

مِزَاجُها: مَاتُمُزُجُ بِهِ

كَافُوراً: ماءً
 كَالْكَافُور في
 أَحْسَن أُوصَافه

ا اجماء ومواقع العبة جركبان فعصد الراء العام وعال سقط فنقله

🔵 سد 🕈 حـرکات لرومیا 🔵 مد۲ و باو ۱ حــوارا 🔵 مد واحد ؛ او ۵ حرکات 😢 سه حـــرکــــــــــــ

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (إِنَّ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيُخَافُونَ

يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّدٍ مِسْكِينًا

وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا الْهِ إِنَّا نُطْعِمُ كُورُ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجُزا وَ لَا شُكُورًا

ٱلْيَوْمِ وَلُقَّ هُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا (إِنَّ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا

النَّ مُتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَايرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْهَرِيرًا لِينًا

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ

مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيراْ (فِيُّ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نُقَدِيرًا (أِنَّ

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ يَحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا

الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمُلْكًا كِيرًا اللهُ عَلِيهُمْ ثِيَا بُ سُنُدسٍ

خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَ هُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشْكُورًا إِنَّا

نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَذَكُرُ ٱسْمَرَيِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

إسترق: ديباج غليظ

مُستطيرا: مُستشر

عابة الاشتبار ■ يوماً عبوساً:تكل

مه الوُّحُوهُ لهوُّله ■ قمطريراً شديد العلوس

■نظرة: حُسا

و يهجة في الوخوه ■ الأراثك

السروق الحيحال

 ■ زمهريراً: رْداً شديداً أو قمراً

 دانية عليهم ظلاله قريبة منهم

> ذُلُلتُ قُطُوفُها قرَّتْ ثمارُها

■ أَكُوْ ابِ أُقداح بلا

 قوارير: كالزجاجا في الصُّفاء

 قَدُرُوهَا: جَعَلُوا شرَ ابْهَاعَلَى قَدْرِ الرَّيُّ



■ كأسا: حمراً

 مزاجها: مائش أنجبيلا: ماءً

كالزُّنْجبيل في أحسن أوصافه

= لسَمَّى سَلْسَيلاً توصف بغاية

السلاسة والانسياغ ولدان عُلُدُون

مُبْقُونَ عَلَى هيئة الولدان

■ لُؤلُؤا مُنتُوراً مُتَفَرقاً غَيْرَ مَنْظوم

■ سُنْدُس ديباج رقيق

ويؤماً ثقبلاً شُديدُ الأَهْوَ ال وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١ إِنَّ ( يُوْمُ الْقِيَامَةِ ) ■ شددُيا أَسْرِهُمْ هَنُولُاءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَفِيلًا ١ فَعَنْ أحكمنا حنقهة . المرسلات عرفاً رياع للدات خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْشَلَهُمْ تَبْدِيلًا أسديعه فالعاصفات لؤناج سكسة الهذوب

> وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَرِيشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ يُدْخِلُمَ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا النَّا

> المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّحْدُ الرّ

وَ لَمُرْسَلَتِ عُرِّفًا إِنَّ فَ لَعَصِفَتِ عَصَفًا اللهِ وَ نَسْرَتِ نَشْرًا اللهُ وَ لَفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَ لَمُلْقِيتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّهَا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِنَّا فَإِذَا أَنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَفُرِجَتُ

الْ وَإِذَا ٱلِجِبَالُ نُسِفَتَ إِنَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتَ

الله المُعْمِ الفَصل إلى وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْل الله وَمُلْكُومَهِذِ

لِلْمُكَدِّينَ إِنَّ اللَّهُ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُوَّلِنَ إِنَّا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِتَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ إِلْمُحْرِمِينَ إِنَّ وَيُلْ يَوْمَ إِذ لِّلْمُكَذِّبِنَ إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ عَلَّى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ عَلَّى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ عَلَّى إِنَّ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ كُذِّبِنَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَّى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عِلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ الْعَالِي عَلَيْعِ عَلَّمِ عِلَّا إِلَّا عِلَى اللَّهُ عَلَّى إِلَا اللَّهُ عَا

﴿ ﴿ مَدُ ٣ هَرِكَاتَ لِرُومِنَا ﴿ مَدُلَا لُولَاهِ ٩ هِنَوَازًا ﴿ ﴾ ﴿ النَّفَاءِ وَمُوافَعَ النَّفَ حَرَكَنَان ﴾ ﴿ مَدُواهِبِعُ أَلُو هُمِرُكَاتَ ﴾ مَذْ حَسَرِكُنْسَانَ ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّا النَّاءَ ، وَمَا رَاعَطُ

■ الناسرات أسلاكه نسر المنحسية في للحم ■ فالمارقات الملائكة لمرقى بالوالحي من الحل وأساص 1,53= وتحبأين الأنساء والرش = غدرا fin lin. = ندرا للإندر و تنخوعت ب بعد ب = النَّجُومُ طُمستُ البحى يورها ■ السماءُ فرحتُ فيحث وفكاث أَنْهُ أَنْ

■ الجالُ لُسفتُ

فَيعتُ مِرْ أَمَا كُنِهَا الرسل أقتت

ينعث ميشانها

ستصر ■ ليوم الفصل

لين الحقل والعاصل ■ ويل يؤمند

هلائم في ديث

ا ماءِ مَهِينِ مَبِّي ضعِيفِ حَقِيرِ

قَارَارٍ مَكِينِ
 مُتَمَكَّنِ
 وهو الرَّحمُ

فَقَدُرْنَا
 فَقَدُرْنَا
 فَقَدُرْنَا

تُقْدِيراً • الأرض كفاتاً وعَاءً تضمُّ الأحياء

والأموات • رواسي شامخات جِبَالاً ثُوابِتَ

> عالِياتِ • ماءً فُراتاً شديدَ العُدُويَة

■ ظِلَّ

هو دحان حهيم • ثلاث شعب

فرق ثلاث كالدُوائب

لا ظليل للموالحرّ

لايغني من اللهب
 لا بدّفة عنهم
 شيئاً منة

■ تُرْمِي مشورٍ هو ما تطاير من المار

■ كالقصر كالباء الغظيم

◄ جمَالةً صُفْرٌ
 إبل صُفْرٌ أو
 سودٌ وهي
 تصْرِث إى
 الصفرة

ا كَيْدٌ حبلةٌ لاتُقاءِ العذابِ

أَلْرَنَغُلُكُمْ مِّ مَّاء سِّهِ نِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِ نِ إِنَّ إِلَىٰ قَدُر مُّعَلُّ مِ إِنَّ فَقُدِّرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ إِنَّ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكُدِّدِينَ فَيْ أَلَرْ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَعْيَاء وَأَمُو تَا إِنَا وَجَعَلْنَافِهَا رُوسِي شَمِخُت وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكُذِّهِ فِي ﴿ اللَّهُ كُذِّهِ فَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كُذِّهِ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنتُ مِبِهِ تُكَذِّبُ نَ ﴿ إِنَّ الْطَلِقُو ٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَتِ شُعَبِ إِنَّ لَّا ظُلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَ لَقَصْرِ الْمَا كَأَنَّهُ مِمَ لَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُل يَوْمَ إِذ لِّلْمُكُذِّ بِنَ (عَمَا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُ نَ (وَ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُ مُ فَيَعْنَذِرُ نَ (أَ ) وَيَلْ يَوْمَيِذ لِلْمُكَذِّبِنَ ١٤ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّ لِنَ ١٤ فَإِن كَانَ لَكُرُكُيْدُ فَكِيدُ نِ الْآَيُ وَيُلْ يُومِيدِ لِلمُّكُذِّهِ نَ الْآَيُ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَل وَعْيُ نِ اللَّهُ وَفُوكِهُ مِمَّايَشَّتُهُ فَ اللَّهِ كُلُو وَاشْرَبُو هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُ نَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِ نَ إِنَّا وَمِلْ وَمِيدِ لِّلْمُكُذِّبِينَ اللَّهُ كُلُو وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ شُخِرَمُ نَ آلَ وَيُل يَوْمَ إِذ لِلْمُكَدِّدِينَ الْكُاوَ إِذَا قِيلَ لَمُعُوا رَكُعُو لَا يَرْكُعُ فَ اللهُ وَيْل يُوْمَمِ ذِلْلُمُكُدِّهِ نَ الْآنِ فَبِأَيّ عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ نَ الْآنَ



النَّبَأُ الْعظيم : آسنت النَّبَأُ الْعظيم : آسنت النَّبَأُ الْعظيم : آسنت النَّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

للإستقرار عينها - الجبال أوتادا

كَالْأُوتَادِ لَلاَّرْضِ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

مساحم ارواج المستافا المستافا المستافا

ניטן ( סף איי)

• نؤمكم سُباتاً فطعاً لأعمالكم. وراحة لأنداك

= الليل لباساً سائراً لكُمْ بطُلْمَتُه

النهار معاشأ: لحسب مه ما نعيشون به

= سبّعاً شداداً فويّات مُحكَمات

■سراجاً: مصاحاً

■ وهاجاً: عبدُق محرره ■ المُغُصرات: سنحند

• هاءُ تُجَاجِأً: تند عد،

جنّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَمَةً
 الأشحار لكثرتها

■فتأتُون أفواجاً

أنمأ أوجماعات محتلفة

■ فكائت سراباً كالسراب الدي لاحقيقه له

■ مرْصاداً: موضع

توصُّد ونوفُّب للكافر س

للطاغين مآبأ
 مرجعاً لهم

· أَحْقَابِأَ: ذَعْرِ 'لاسِمِم

- بردا: روحاً وراحة

م برودا، روحا ورات ماء مالعاً

مهاية الحوارة

■ غساقاً: صديداً

يسيل من حُلُودهم

■ جزاءً وفاقاً

موافقاً لأعمالهم = كذَّاماً

ودابا تكذيباً شديداً سُونُ لا النَّابِ الْمَالِيِّ الْمُنْالِقِينَا الْمُنْالِقِينَا الْمُنْالِقِينَا الْمُنْالِقِينَا الْمُنْالِقِ

بِسُ لِللهِ أَرْمُواْنِ عِدِ

عَمَّ يَسَاءَ لَهُ نَ إِنَّ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِ مِ إِنَّ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلَهُ نَ إِنَّ

كُلُّاسْيَعْلَمُ نَ إِنَّ ثُرَّ كُلُّاسْيَعْلَمُ نَ إِنَّ الْرَضِ مِهَدَالِ الْأَرْضَ مِهَدَالَ

وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا ١ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَجًا ١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَا شَالِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا آلَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا آلَ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثُجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا الْ وَالْحَدَتِ

ٱلْفَافَا شَا إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيفَتَا اللَّهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱصُّورِ

فَنَأْتُونَ أَفُوا جَالِكُ وَفُيْحَتِ ٱسْمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَالْإِنَ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ لِلَّاعِينَ الْجَهَنَّ مَلَ صَادًا اللَّهُ لِلسَّاعِينَ

مَعَابًا ١

الله عَيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرَاءَ وِفَاقًا الله عَيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرِيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرَاءَ وِفَاقًا الله الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٩ وَكُذَّ بُوا بِعَايَنِنَا كِذَّا بَا ١٩ وَكُلُّ شَيءٍ

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ فَأُوقُوا فَلَن نَّزِيدً كُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿

احقاء ومواقع العلم حركتان 
 صفحاء الراء
 ا الاعام وقال علماء

• مد ۲ حبرکان لرومیا 🧓 مد۲ و ۶ و ۲حبوارا کی اصطاء ومواقع العد • مد واحد ۶ او ۵حرکات 🧗 مد حسرکسیان

أخصيتاه: حفظناه وضبطناه .

■ مهارا: فؤر ، وطفر ■ کواعب ساس ما

■ أتُواما مُسْتويات ق السُلُّ و الحُسْس

■ كأسادهاقا نـ منسه

■ لغُوا:كلاما عير معتد به و فيح

كذاباً: كديـ

= عطاء حساما رخساد كاف

■ مأنا مرحما الإيال و عاعة

 كَنْتُ ثُو اباً: فلم أَبْعَثُ فِي هذا اليه م

■ النّارعات السائك شر جازواج کف

■ غۇقا:ئرغا شەسە

■ النّاشطات: ملائحه 10 - 1 cla - 101

■ السّابحات. علانده سران فسرعه ما أعياب به

■ فالسّابقات ١٠٠٠٠٠٠٠ - ---

■ فالمُدرَرات أمرا الملائكة تتزل بقذبير ما أمر ت به

تَرْجُفُ: تَنْحَرَكَ

حركة شديدة ■ الرَّاجفة: نفخة

الصُّعْقِ أو الموت ■ تَتَبِعُها الرُّادفةُ

نفخة البعث

■ واحقة

ا معتصد به به حدثه = أيصارُها خاشعةً

ذليلَةً مُنْكُسرةً ■ في الحافرة: في

الحالة الأولى (الحباه)

عظاماً نخرةً: باليةً

■ كرّة خاسرة رجعة غابنة

 أَجْرَةُ وِ أَحِدَةً صبحة واحدة (تفخة البعث)

هُمْ بالسَّاهِرَةِ: أحياءُ على وجه الأرض

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (إِنَّ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبًا النَّ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّالَ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّالِقُ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّالِقُ وَكُواعِبَ أَنْرَابًا النَّالَ وَلَا اللَّهُ اللّ دِهَاقًا النَّا لَّايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذُّ بَا آفِيَّ جَزَاء مِ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَيَ إِلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيَّتُهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ مَا لَيُومُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرسِاً يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَّبًا إِنَّ



بس الله التعراري وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ١٥ انَّشِطَاتِ نَشْطًا ١٥ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا

الله وَ السَّبِقَتِ سَبْقًا إِنَّ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إِنْ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ إِنَّ قُلُوب يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً اللهُ أَبْصَارُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا يَخِرَةً اللَّهِ عَلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّ الْمَا يَخِرَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (إِنَّ هَلَ أَذَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَ)

🛑 صد ٦ خبركان بروسا 🤣 مد٢ او ١ و ٦ حبوارا



متى يُقيمُها اللهُ



ا عبس؛ فطب ، حبينة السريف ! التولّي أغرض وخهد إلى السريف

ر کی بسطهر من

دىس ئاجلىل • تىصلى: تتعرَّصْ ئە و ئىڭبۇ عىلە

ا تلهی تساعل و غرص ا تساعل و غرص ا مرفوعة رفعة الفدر و استرلة

■ سفرة السمل ملا. ■ بورة مصعبل له بعال

■ قُتلَ الإنسانُ: لُمِن الكافرُ أو عُدَب الكافرُ أو عُدَب ■ فقدَرهُ. فهيّاهُ سايمنْتُ به

بطبيع له • فأقُرهُ أمر بدفيه و القدُ

الشرة أخباه بعد مؤيه

لَمَا يَقْض: ﴿ مُعلَٰ
 قضما

ے صف علمہ طنّا عدّہ ت **= حدائق غُلْبا** 

بساتين عظاماً، مُتكاثِفة الأشجار • أناً: كلأ وعُشياً

أوهو النّبنُ خاصّة جاءت الصّاخّة ...

الداهيةُ العظيمةُ (نفّخةُ البعث)

مُشفِرةً
 مُشرِقةً مُضيئةً

خبرةً
 غُمَارٌ وكدُورةً
 ترْهقُها قَتْرةً

تغشاها ظلمة وسواد





السماءُ انْفطرتُ الشفَتْ إ

المحرب ال

الكواكب انتشرث

تساقطتُ مُتمرِّفةُ البحارُ فُجُرتُ سُفْفتُ فصارت

حر • احدا • القُبُورُ بُغْثرِث

فُنب تُرانها ، وأخرج موتاها ما غرَك برنك

ما حاءعث و حرّ ك على عصيانه

فسؤ اك حعل
 غف علا سو به مسمه

فعدلك: حميث
 متناسب الخلق
 تُكذّبُون بالدّين

الحديون بالدين بالجزاء والبعث

يصلۇسها:بذخا، په أو يقاسون خرها

■ وَيْلَ خلااه أمة

هلاك أوخسرةً للمُطفّفين

المَنَفَّصِين في الكيُّل أو الْوَزُْنِ

اكتالوا: اشْتَرَوْا
 بالكثيل ومثله الوَزْلُ
 مِنْ أَنْهُ مِنْهُ الْوَزْلُ

 كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرَهم بالكيل ﴿

وَزُنُوهُمْ: أَعْطُوا
 غيرهم بِالْوَزنِ

عُفْسِرُ وَنَ : يُنْقِصُونَ أَيَّ
 الكيل والوزن



يالأعين سنهره ■ فكهين: مُتلدُّدين

بسنكر يمتهي بالمؤمي ■ السماءُ انشقَتُ تصدعت

■ أدنتُ لربَها

يوب الكفار : حو

ه لحقّتُ لحقّ لها أن تشتمع وتثقاد

■ الأرص مُدَتُ

تسطف وسؤيث ■ ألُقتُ ما فيها

لفصتُ ما في حوُّ فها وتبخلُث: حسُ عَهُ

> عاله ألحلو ■ كاد خ إلى ربك

حاهدُ في عملت

إلى لقاءِ ريات ■ يذعوا تُبُورا

بفنت مادكا ■ يضلي سعيرا: لذا

أو نقاسي حرّها

■لن يحور لئ يرجع إي رته

 فلا أقسم: أقسم والاعمزيدة

= بالشُّفق: بالحُمْرَة

في الأفق بعد الغرور ■ ماؤسق اماصم

اجتمع وتم نوره

 لتركبن: لتلاقن طبقاً عن طبق

حالاً تعد حال

■ يُوعُونَ: يُضمرون او مجمعون

من السيئات غَيْرٌ مُمنُونٍ: غَيْرٌ مَقطُوعٍ عنهم

عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُ نَ الْآَكُ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُو يَفْعَلُونَ الْآَلُ

المُنْ الْأَنْشَةِ قَلِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

بِسُ لِللَّهِ أَنَّ مُوالِّكَ عِر

إِذَا ٱلسَّمَاءُ أَنشَقَّتُ إِن وَأَذِنتَ لِرَجَّا وَحُقَّتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ

الله وَأَلْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ فَي وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ فَي يَتأينُها ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًافَمُلَةِ مِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْلَةُ بِيَمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَا يَسِيرًا فَ وَيَنقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنْ أُونِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَنْ فَسُوفَ

يَدْعُوا نَبُورًا إِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللَّهُ

إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورُ إِنَّا بَلَن إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا إِنَّ فَلَا أُفْسِمُ

بِالشَّفَقِ شَ وَالْيَهِ وَمَاوَسَقَ شَ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱلسَّقَ شَ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًاعَن طَبَقِ إِنَّ فَمَا لَمُنَّم لَا يُؤْمِنُ وَ إِذَا قُرئَ وَإِذَا قُرئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

الله وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ الله فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِمِ اللهُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجُّو عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ



23

احقاء، ومواقع العية حركتان؛
 ادعاد وبالإطفط



الطّارق :النّحم الثّاقـ

■ النَّجُمُ الثَّاقِبُ المُضيءُ المُنيرُ

🛚 حافظٌ،مُهيُبنُورنيـ

■ ماء دَافِق:مُصْبُو بدّفع في الرّجم ■ الصُلُب: ظَهُر كُلُ

من الزوجين الثّرَاثِب:أطْرَافِهمَا

**■** رَجْعِهِ:إغَادَتِهِ بِعُدِنَاتُ

 ذات الرَّجْع الله وعامل الأصاب

 دات الصدع اللهاب الدي تنستَّ منهُ

■ لقول فضل ماص بَيْنَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ

 فَمَهُلِ الْكَافِرِين لانشتغجل بالانتقاء

 امهلهم رویدا قريباً أو قُليلًا ثُم بأتيهم العداب

■ سبع اسم ربك يزَّهُهُ أُ وَمُجَدُّهُ

■ خلق: أاوجدكل شيء بقدرته

■ فسوّى:بين خلَّقه في الإحْكَام والإتقان

■ فَهَدَى: رَجُّه كُل غُلُوقِ إلى ماينَبَغي لَهُ

 أخرجَ المَرْعي:اسنَ العُشب رطْنا غضًا

■ نجعله غثاءً :بـــــ هشيه كغثاء الشيل

■ أحوى:اسود بعد الخضرة والغضارة نُيسُرُكَ : نُوفَقَكَ

 لليسرى: للطريقة اليُسرى في كلِّ أمُّر



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ إِنَّ إِنَّ

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سِوْلَةُ الْغَاشِيْنِ الْمُ

بس الله المرابع

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ إِنَّ وَجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَلْشِعَةٌ اللَّهِ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ شَي تَصْلَى نَارًا حَامِيةً فَ تَسْفَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ فِي

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١ اللَّهِ يَعْنِي مِن جُهُ عِ ١

وُجُوهُ يَوْمَ إِذِنَّا عِمَدُّ فِي لِسَعْيَهَ ارَاضِيَّةُ فَي فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ اللَّهِ

لَّاتَسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً شَا فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ شَا فِيهَا شُرُرُمَّرُ فُوعَةٌ شِأَ

وَأَكُواب مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آقِ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ اللَّهِ

أَفْلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَت إِنَّ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ إِنَّ إِلَّا مَن تُولَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَدِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلأُكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فِي

و سد ٦ هـركات دروسا ٥٠ سد٢٠و١٤ و حـوارا المحاد في احقاء، ومواقع العنة ، حركان و القحم المحدد و مدركات الله مدركات الله المحدد المحدد

 الغناشية: الْقنامة تغشي التاس بأغوالها ■ خَاشِفَةً ذَلِيلَةٌ من الجزري عاملة تحر السلاسل والأغْلَالَ فِي النَّارِ ■ ئاصنة تَعِبُةٌ ثما تعملُ فيها ■ تصلح نار أرتد حليه أو تُقاسى حرّها عَيْن أَنيَة سعتْ أباها (عايتها) مى الحرارة ■ ضريع

شيء في البار كالشؤك مر مت

■ لا يُغني من جُوعٍ لا يدفع عنهم حه عا

■ ناعمة: دات بهجة ولحش

■ لاعية لغوا وباطلا

■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةً

رفيعةُ الْقَدْر أكوابٌ مؤضُوعَةٌ

أقداح مُعدَّة لىشرى

■ نمارق وسائد ومرابق

مَصْفُوفَةً: بعضُهَا

إلى جَنْب بعض زرایی مَثُوثَةً

بُسُطُ فَاخِرَة ، مُتَفَرِّقَة في المجالِس

يَنْظُرُ وِنْ: يَتَأَمُلُونَ

■ بمُسيطر بمتسلط جبار

رُجُوعهُمْ بالبَعث



■ يعشر؛ خصى، بدهن. ■ قسمٌ لذي حخر مفسم به بدي عقال ﴿

بعاد: قؤم هُود
 سنتو باسم أبيهم

ارم ساحدها

دات العماد - لأسيد متحكمة معمد

حابوا الصخر
 قطغوة لسديه
 وفوتهم

دي الأوتاد ألحاء
 البي بطأة ملكه

■ سۇط عداب عد يا مُؤليد دالما

البالمؤصاد يرفُّ أغمانهُمُ الحربهمُ عب

التلاد زَلُهُ المتحلة والحشرة

■ فقدر عليه فصيّق عليه أو متر

 لاتحاضوں اللہ بعضائد بغصہ

 تأكُلون التُرات المِيرَاثَ

■ أَكْلَا لَمَا: جُمَّمَا بَيْنَ الحلال والحرام

حُبّاً جَمّاً: كثيراً
 مع جرص وشره

دُكُت الأرضَ
 دُقُتْ وكُسِرَتْ

دَكأ ذَكأ
 دُكًا مُشاسعاً

أنّى لهُ الذَّكْرى الله منْ مَنْ مَعْتُها



بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ

وَٱلْفَجْرِ إِنَّ وَلِيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّي وَلَيْلِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ مَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِّذِي حِمْرٍ إِنْ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

وَثَمُودَ ٱلنَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ فِي لُوادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأُونَادِ ﴿ وَفَرْعَوْنَ ذِى ٱلْأُونَادِ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُا مِنْ اللَّهُ مِلّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ شَاإِنَّ رَبُّكَ لَإِ الْمِرْصَادِ شَافًامًا

ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ هُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ

الْ وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْنَاكُهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهُنَنِ اللَّهُ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَي قُولُ رَبِّ أَهُنَنِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كُلُّ بَل لَّا ثُكُرِمُونَ ٱلْيَتِمَ ﴿ وَلَا تَعَنَّضُونَ عَلَي طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّمْ الثَّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا اللهُ كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُكًا

دَكَّا شَ وَجَاءَ رَبُّكُ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا شَ وَجِاىٓ ءَيَوْمَيِذِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَيِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى شَ

فضاء، ومواقع العبة (صركدان)
 العدد وسالا سعيد

مد ۲ حرکات تروما ۵ مد۲ و ۱و ۲ حموارا مدواحد ۱۶ و ۵ حرکات آن مد حسرکسسان





صُوِّبُها إِذَا أَشَّرُقَتُ

■ تُلاها: نبعها مي الإصاءة

■ جَلَاهَا: أَطْهَرُ الشمس للرَّائِينِ

🗷 يغشاها إبعيباطي ■ طخاها سعباء، طأه..

 سواها عدل أعضاءها وقواها

 فَجُورُهَا وتَقُواهَا معصيتها وطاغتها

قل أَفْلحَ: قارَ بالنَّفْية

■ من ز گاها: طهّر ها وأنماها بالتَّقُوي

■ قُلُ خَابُ: خَسِرَ

 من دساها نقصها وأشهاها بالمحور

🗷 بطفُّو اها بطغيابها وعدوابها

 السعت أشقاها: قام مُسْرَعا عَقْرِ النَّافِة

🔳 ناقة الله 🗻 🔻 سره ■ سُقْياها: سبه ص

■ فدمدم عليهم أطبق العداب عليهم

■ فسر اها· عمهم بالدَّمْدمة والإهلاك

= عُقباها

عاقبة هده العُفُونة يغشى: يُغطّى الأشياء بظلمته

■ تَجَلَّى:ظهر نضوئه

ه لشتّی لمُختلف في الجزاء

■ صدِّقَ بالحُسْنِي بالملة الحُسمي وهي الإسلام

■ فسنبسره

فسنوفقه ونهيئه للسرى للحصلة المُؤدِّية إلى اليُسْر

 للعُسْرَى: للخَصْدةَ الْمُؤدِّيَة إلى العُسْر

■ مايُغْني عَنْهُ مايَدُفَعُ العَدَابَ عنه

تردي: هَلَكُ أوسقط في البار

090

ناراً تَلظَّى: تَتلَهَّتُ وتتوقَّدُ





العُمْر

 بالدين بالجزاء ■ عَلَق

■ لَيَطْفَي

العصيان

الرُّجْفي

الآخرة

إلى النار



لَيْلَةِ الشُّرُّف والعظمة

سلامة من كُلُّ مَخُوف

> مُزَايلِين مَا كاثوا عليه

الحُبُّعةُ الواص

أحكام مكتوية

مُسْتُقيمةٌ عادلةٌ

مائلين عي الناطل إلى

الإسلام

الخلائق

المنة المستقيمة أو الكتُب القيِّمة



زُلْوِلَتِ الأَرْضُ
 خُرِّكَتْ تَحْرِيكاً
 عنبفاً

أَلْقَالُها: مَوْتَاهَا

أختبارها
 تُخبرُ بما عُمِلَ عليها

■ أُوْخِي لَهَا جَعَلُ في حالِها دلالةً على ذلك

يُصندُرُ النّاسُ
 يَخْرُجُون مِنْ
 أثر من الماضي

قُلُورِهِمْ إلى المحشَرِ قَلُورِهِمْ أَشْقَاتاً: مُتَعَرِّقِينَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 وَرُّلُ أَصْعَرَ عَلَمَةً

 المُعَادِياتِ خيل النُغُر اذ تُعُدُو بسُرٌ عِذ

مَرُو لِمُعَارِعِهُمُّرُ عَبُحاً: هُوَ صَوْتُ أَنْفاسِها إذا عَدَتُ

الفاسها إذا عدت • فالمُورِيَاتِ قَدْحاً

المخرِحات النار بصَكُ حوافِرها

 قَالْمُغِيزَاتِ صُبْحاً المباعتاتِ للعدوُ وقتَ الصاح

افرن به نقعاً ميتخن و الصبح

أوسطن به جمعاً
 أتوسطن فيه
 جمعاً من الأعداء

■ لَكُنُودُ

لَكَفُورُ جَحُودُ

ر إنَّهُ لِحُبِّ الحَيْرِ المَالِ إِ

لَشْديدٌ: لَقُويٌ

، بُعْشِرَ أُثِيرَ وَأُخْرِجَ





صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو

عَصْر النَّبُوَّةِ ■ لَفِي احسر محسران وتقصان

• تۇاھتۇا: أۇھتى تعضهم بعضأ

هَلَكَةٌ ٱوْحَسْرَةٌ

ومُمَزَّةِ لُمُزَّةٍ طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ

 عَدُدُهُ : أُحْصَاهُ أو أُعَدُّه للنُّوائِب ■ أخلَدَهُ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا • لَيُتَهَدَّنُّ : لَيُطْرَحَنُّ

ا الحُطْمَة

حَهَنَّمَ ؛ لِخَطُّمِهَا من فيها

• تَـطُلِعُ عَلَى الأَفْتِدَةِ يَبْلُغُ ٱلْمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب و مُوْ صَدَة

مُطْبَقَةً مُعْلَقَةً و في عَمَدِ مُمَدّدة

بغمد مملوذة على أبوالها

ويجفل كيدهم سعيهم لتخريب

الكعبة المطمة • تَضْلِيل

تضييع وإبطال عليراً أبابيل

جَمَاعَاتٍ مِتَفَرُّقَةً

ه سِجُيل

طِين مُتَحِجُّر مُحُرِق ■ كَعَصْفِ مَأْكُول

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوَ ال

وَرَاثَتُهُ





الكُمْ دينُكُمْ شِرْ كُكُمْ

مبر عظم ۽ لِي ڊينِ

إحلاصبي و توحيدي

نصر الله
 عولة لك

على الأعداء

الفثخ
 نثخ مكة وعيرها

■ أَفُواجاً

حماعات

■ فسبُّحُ بحَمَّد

ر**بُك** مَرْهَهُ تعالى ،

حامداً لهُ • تُوَاياً

كثير القُنُوب

لتۇنة عبادە • ئېڭ

ملكٿ

أۇ حسرت • ئې

وقد هلك

أوْ حسير ما أغرب عو

ما أغنى عنه
 ما دفع العداب

عُنَّةً

ا مُا كـب الدي كسبة

بهسبه

استيصلي ناراً
 سيدخلها أو

يُقاسِي خَرَّها

 جیدها غُنقها

مِنْ مسندٍ
 ممَّا يُفتلُ قَوياً

من البحثال



# المنابخة القيالية

اللَّهُ مَ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَآجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوْتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَل المؤت رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خُواتِمَهُ وَخَيْراًيّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلاَ فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًا لِثُوابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقِلْمُوانِي وَحَقِّقُ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَٱعْفِرْخَطِيمًاتِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَأْحُسِنْ عَاقِبَنْنَافِي الْأُمُورِكُمِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا جَاجَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ تَأْرَنَا عَلَىٰمَنْ ظَلْمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِ ديننا وَلَا يَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا رَجْمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَبِينَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسأم تشليما يحثيرا

|   |                                      | 该创   | اخْمَلُ | السُّورَة                              |                                                     | is'd" | (فين | الشُّورَة                                           |
|---|--------------------------------------|------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------|
| á | مكتبا                                | ٤٠٤  | ٣.      | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مكيتة                                               | 1     | ١,   | الفّايحَة                                           |
| 2 | مكت                                  | 113  | 17      | لقسمان                                 | مکیة<br>مکنیه<br>مکنیه<br>مکنیه<br>مکنیه            | ٠.    | ٦    | البقترة                                             |
| 1 | مكت<br>مكت<br>مكت                    | 210  | 77      | السَّجْدَة                             | مدنية                                               | 0 -   | ٣    | آلعِمْرَان                                          |
| Ä | مدنيا                                | ٤١٨  | 77      | الأحزاب                                | مدنية                                               | V V   | ٤    | النِّسكاء                                           |
| 1 | مكينا                                | 473  | 45      | ستبأ                                   | مدنية                                               | 1.7   | 0    | المسائدة                                            |
| 1 | مكتة                                 | 272  | 40      | فاطِر                                  | مكتة                                                | 171   | ٦    | الأنعكام                                            |
| ; | مكتة مكتة مكتة مكتة مكتة             | ٤٤.  | 77      | يَن                                    | مكية<br>منية<br>مكية<br>مكية                        | 101   | ٧    | الأغراف                                             |
| 1 | مكيتة                                | ٤٤٦  | 2       | الصَّافات                              | مكنية                                               | 177   | ٨    | الأنفال                                             |
|   | مكتة                                 | 204  | 44      | ص                                      | مدّنية                                              | 144   | 1    | التوب                                               |
|   | مكية                                 | £OA  | 44      | صّ<br>الزُّمــَــز                     | مكتية                                               | ۸-7   | ١.   | يۇنىن                                               |
| : | مكتة                                 | £7V  | ٤.      | غتاف                                   | مكتة                                                | 177   | 11   | هئود                                                |
| . | مكتة                                 | ٤٧٧  | ٤١      | فأصلت                                  | مكية                                                | 540   | 77   | يوسف                                                |
|   | مكية                                 | EAT  | 73      | الشتوري                                | منية                                                | 127   | 15   | الرعشد                                              |
|   | مكتية                                | 2.44 | ٤٣      | الرّخارف                               | مكيتة                                               | 500   | 12   | إبراهيتم                                            |
|   | مكية                                 | 193  | ٤٤      | الدخنان                                | مكتة                                                | 777   | 10   | الجبئر                                              |
|   | مكتية                                | 199  | ٤٥      | أنجاشيكة                               | مكتِنة                                              | 777   | 17   | التحشل                                              |
|   | مكتة                                 | 7-0  | 13      | الأخقاف                                | مكتبة                                               | 747   | ١٧   | الإستاء                                             |
|   | متنية                                | 0.4  | ٤٧      | محتشد                                  | مكتبة                                               | 147   | 14   | الكهف                                               |
|   | مساسة                                | 011  | ٤٨      | محكمنّد<br>الفــنْح<br>اكمُجزّات       | مكيتة                                               | 4.0   | 11   | الكفف<br>مرية<br>طله                                |
|   | تنبة                                 | 010  | ٤٩      | أنحجرات                                | مكتية                                               | 717   | ۲-   | طنه                                                 |
|   | مكته<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة      | ٥١٨  | 0.      | قت                                     | مكتة<br>مكتة مكتة بنة<br>مكتبة مكتبة<br>مكتبة مكتبة | 777   | 17   | الأبنيتاء<br>الحتج                                  |
|   | مكتية                                | .70  | 01      | الذّاريَات                             | مننبة                                               | 777   | 77   | الحتج                                               |
|   | - 1                                  | 770  | 20      | الطثور                                 | مكيتة                                               | 737   | 57   | المؤمنون                                            |
|   | مكيتة                                | 770  | ٥٢      | النَّجْم<br>القَّتَمَر                 | مننية                                               | 40-   | 37   | النشور                                              |
|   | مكتة                                 | 170  | 02      | القتمر                                 | مكتة                                                | 404   | 50   | الفئرقان                                            |
|   | تكنية                                | 170  | 00      | الرَّحِدن                              | مكتبة                                               | 777   | 77   | الشغراء                                             |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٣٤  | 50      | الرَّمان<br>الواقعاة<br>المحاديد       | سنبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة   | 777   | 43   | المؤمنون<br>النشور<br>الفشرقان<br>الشعراء<br>النسمل |
|   | مدنية                                | ٥٣٧  | ٥٧      | المحسّديد                              | مكتة                                                | 440   | ۸7   | القصيص                                              |
|   | مدنية                                | 730  | ٥٨      | الجكادلة                               | مكتة                                                | 797   | 11   | العَنكبوت                                           |

| XC, |                                                             | XXXXX |      |                    |   |                                                      |        |          |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|---|------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|
|     |                                                             | الفخة | 1000 | السُّورَة          |   |                                                      | المنحن | دخين     | الشُورَة                 |
| Ì   | مكنة                                                        | 091   | ٨٧   | الأعنالي           |   | مدنية                                                | 010    | 09       | أنحشر                    |
|     | مكتة                                                        | 790   | ٨٨   | الغَاشِيَة         |   | مدنية                                                | 011    | ٦.       | المُتَحنَة               |
|     | مكتة                                                        | 095   | ۸۹   | الفَجثر            |   | مَدَنية                                              | 001    | 71       | الصَّف                   |
|     | مكتة                                                        | 098   | ٩.   | البسلد             |   | مَدَنية                                              | 007    | 75       | الجثمعة                  |
| ı   | مكتة                                                        | 090   | 91   | الشَّمْس           |   | مدنية                                                | 001    | ٦٣       | المنافِقون               |
|     | مكيتة                                                       | 090   | 95   | الليشال            |   | مَدَنية                                              | 007    | ٦٤       | التغكابن                 |
|     | مكتة                                                        | 047   | 45   | الصمحي             |   | مدنية                                                | 001    | ٦٥       | الطاكف                   |
|     | مكتة                                                        | 097   | 9 £  | الشترة             |   | مدنية                                                | ٥٦٠    | ٦٦       | التحشريم                 |
|     | مكتة                                                        | 097   | 10   | التين              |   | مكية                                                 | 750    | ٦٧       | الثلث                    |
|     | مكيتة                                                       | 097   | 97   | العسكاق            |   |                                                      | 071    | ٦٨       | القساكر                  |
|     | مكتة                                                        | 091   | 47   | القتذر             |   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة                         | ٥٦٦    | 74       | أكحًاقَــَة              |
|     | مدنية                                                       | ۸۹۵   | 4.4  | البيتنة            | П | مكتة                                                 | ٨٦٥    | ٧.       | المعكان                  |
|     | مدنية                                                       | 099   | 99   | الزلىزلة           |   | ملية                                                 | 0 V .  | ٧١       | نثوق                     |
|     | مكيتة                                                       | 099   | ١    | العكاديات          |   | مكية                                                 | 240    | ٧٢       | الجن                     |
|     | مكت                                                         | 7     | 1.1  | القارعة            |   | ملية                                                 | 0 7 1  | ٧٣       | المُشرَّمل<br>المدَّشِّر |
|     | مكتة                                                        | 7     | 1.5  | التكاشر            |   | ملتة                                                 | 0 4 0  | V1<br>Vo | المديو                   |
|     | ملية                                                        | 7.1   | 1.4  | العَصِّر           |   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مدية                         | ٥٧٧    | V7       | الإنسان                  |
|     | مكبته<br>مكبته<br>مكبته<br>مكبته<br>مكبته<br>مكبته<br>مكبته | 7.1   | 3.1  | المُسْمَزة         |   | کت ا                                                 | ٥٧٨    | VV       | المرسكات                 |
|     | مليّة                                                       | 7.1   | 1.0  | الفِيل             |   | ماية                                                 | ۱۵۸۰   | VA       | النبا                    |
|     | ملته                                                        | 7.5   | 1.7  | ف ريش<br>المت اعون |   | مانة                                                 | ٥٨٣    | VA       | التازعات                 |
|     | مكتبة                                                       | 7.5   | 1.4  | الكؤنثر            |   | ملتة                                                 | 010    | ۸.       | عتبس                     |
|     | مَلِيّة                                                     | 7.7   | 1.9  | الكافرون           |   | مكنة                                                 | FAO    | ٧١       | التكوير                  |
|     | مَا تَدُ                                                    | 7.8   | 11.  | النصر              |   | مكته                                                 | ٥٨٧    | 7.8      | الانفطار                 |
|     | مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة                | 7.8   |      | المسكد             |   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | ٥٨٧    | ۸۳       | المطقفين                 |
| 1   | مكتة                                                        | 7.5   |      | الإخلاص            |   | مكية                                                 | ٥٨٩    | AL       | الانشقاق                 |
| 5   | مكتة                                                        | 7.8   |      | الفكاق             |   | مكتة                                                 | 09.    | ٨٥       | البشروج                  |
|     | مكية                                                        | 7.8   | 118  |                    |   | مكيتة                                                | 091    | ٨٦       | الطارق                   |
|     |                                                             |       |      |                    | - |                                                      |        |          |                          |

# فه کرس مواضیع لقب ران لکریم

الرَقَم بِاللَّونِ الْأَحْمَر ... للَّذَلَالَة عَلَى رَقَم السُّورة الرَّقَم بِاللَّونِ الْأَسَود ... للذَّ لَالة عَلَى رَقَمَ الآية

(זור, זור פולטת פ

تقریع من لایقر پوحدانیته تعالی: ۲۵ ۹۹ – ۲۶، 28 ۲۱ و۷۲، 34 ۲۲ و۲۲، ۲۵ و۲۲ و۲۲ و۲۲

# أركان الإسلامر

# أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحستى:

YE 59 (A 20 (11 . 17 (1A . 7

ربوبيته جل وعلا: ١١٥ ,٢٥٨، ١٥١ 4 ١، ٢ و ١١٧ و ١١٠ 6 و ١١ و ١٠ و ١٠ و ٨٠ و١٠٢ و١٠٦ و١٣٣ و١٤٧ و١٦٢ و١٦٤ 9 :177 9 177 9 177 9 18 6 28 7 ۱۲۹، 10 ۲ و ۲۳ و د ک، 11 ۲۳ و ۵ و ۹۷ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۷ و ۱۱ و ۳۹ و ۳۹ و ۱۰۰ و ۱۰۰ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ د ١٩ ١٥ ١٥ و ١٥ ١٥ ١٥ 01, T., YO, YT 17 (170, 17) Y وه و وه و ۱۲ و ۱۸ و ۱۸ د ۱۸ ا ۱۸ و ۱۸ د ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و ۲۱ و ۱۰۹ و ۱۰۹ 11 ٤ و ٢٦ و ٥٦ و ٩٢، 23 ٥٩ و ١١٦ و ١١٦ ٢٨ ٢٦ و ١٥٤ و ١٥٤ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٨ ١٥٩ و ١٤٠ و ١٢٢ و ١٠٤ و ١٤٠ و ١٥٩ وه ۱۷ و ۱۹۱ ، 27 ۲۲ و ۷۴ و ۷۶ و ۱۹ TE 29 (10) 14, TV, TV 28 (47) (17 35 (Y) 34 (YO 32 (EA) TT) 7 39 د ١٦ و ١٦ د ١٨٠ ع ١٦ و ١٦ و ١٦ ع و ١٩، ١٥ و ١٦ و ١٦، ١٩ و ١٣، و ١٦، 45 (A) Y 44 (AY) TE 43 (1 . 42 (0T) ١٨ و٣٦ 53 ٣٠ و٣٢ و٤٤، 55 ١٧ و١٨ er 74 cq 73 ct . 70 cv 68 cvA, vv, 96 (1 £ 89 (1 Y 85 (TY 78 (T . ) 1 Y 75 Y 108 4A 9 T

رحمة الله تعالى: 2 ك ره ١٠ و ١٩٠١ و ١٤٠٠ لـ ١٤٠٠ ١٩٠ و ١٩٠١ و ١٩

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ ر ۲۰۳۰، 4 ۱۱۱، 5 ۱۱۹، 5 م ۲۰۷۱، 5 ۸ ر ۲۰۹۱، 5 ۸ ر ۲۰۹۱، 5 ۸ و ۲۲، 98 ۸ و ۲۲، 98 ۲۲، 58 ۲۲، 58 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98 ۲۲، 98

صفات الله تعالى:

T 65 (1T 64 (T 33 (YY - - Y)Y 26

حبه تعالى: 2 م١٦ و١٩٧٧ و١٩٥ و٢٢٦، ٦٦ عبه تعالى: 2 ما ١٣٥٥ و١٩٥١ و١٤٨ و١٩٥١ و١٩٠١، و١٩٠٩ و١٠٨، و١٩٠٩ و١٠٨، و١٩٠٩ و١٩٠٩ و١٩٠٨ و١٩٠٩ و

حلبه جل وهلا: 10 ۱۱، 16 ۱۱، 18 ۱۵، ۱۶ ا۲، 18 ۱۵، ۱۶ ا

خشية الله تعالى وتقواه: 2 ك و ١٥٠ و ١٩٤ خشية الله تعالى وتقواه: 3 ٢٠ و ١٩٠ و

دهوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار بن سبقهم

14 (Y • ) \ \( \) \ \Y \ \ 10 (Y • 9 (\) 6

27 (\( \) \( \) \ = \ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

حليماً: 17 \$\$، 33 ده، 35 ما الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 ر٨، 22 ١٥ 35 د٦ 34 د٢٦ ١٢ 3١ د٦٤ ٢٤ 64 .7 60 .YE 57 .YA 42 .EY 41 A 85 (7 حمداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٥٠٥، 3 ٢، 25 ٥٨، ٥٨ ٦٠ الخالق: 59 ٢٤ الحبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ٨٦، 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، 3 ٣٠، ١١٧٩ (Y. 24 (70 22 (EV) V 16 (1YA) 1 . 59 49 57 الرحمن: 1 ١٥ 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 51 ٥٨ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧ ، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: 2 ١٥٨ ع ١٤٧ الشكور: 35 ۳۰ و ۳۶، 42 ۲۳ و ۳۳، 1Y 64 الشهيد: 3 ۹۸، 4 ۷۹ و ۱۹۲، 6 ۱۹۹ (0Y 29 (97 17 (EY 13 (E7) Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: ١٤٦ 6 الصمد: 112 ٢ الضار: 58 ١٠ ١٠ الظامر: 57 ٣ العزيز: ٢٢٩ 2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ٤، 56 ٧٤ و٩٦، OY TT 69 العفوّ: 4 ٤٣ و 9 و 9 يا ٢ ، 22 - ٢ ، ٢58 العلي: 2 ٢٠٠٥، 22 ٢٢، 31 ٣٠، 34 £ 43 (01) £ 42 (1Y 40 (YT العليم: ٢٩2

الأعلى: 79 ٢٤ 87 ، 87 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و٢٦٧، 4 ٢٥ و٤٥، 5 ٢١، 6 ۵۳ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ م (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (12) 00, 02, 27, 40 17 22 (1 - £ 20 (Y - 19 (Y7) YY) YY) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (V · 39 (TY) 1 · 29 (A0) (Y 68 (1 . ) 1 60 (TY) T. 53 (20 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرُّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 7., 10 3 (770) 22 (1 17 (11 ) 11 (77) 79 8 (71 40 cm 35 cm 34 cm 31 cm 71 (YY) 11 42 (£ . 41 (07) ££, Y . eY 64 eT 60 e1 58 e£ 57 e1A 49 19 67 بصيراً: 4 ۵۸ و۱۳۲۶ ۱۷ ۲۷ و۳۰ (£0 35 (4 33 (Y + 25 (Y 0 20 (47) 10 84 : Y 76 : Y £ 48 التواب: 2 ۳۷ و ۵ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 (1 - 24 (111) 1 - 2 توایاً: 4 ۱۱ و ۲۱، ۱۱۵ ۳ الجامع: 4 : 9 ، 4 1 1 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦، 33 ٣٩ الحفيظ: 11 ٧١، 34 ٢١، ١٤ ٩ ٢١ الحقُّ: 6 ٢٧، 10 ٣٠ و٣٣، 18 ٤٤، 20 ١١٥ 24 د١١٦ 23 د٦٢ ٦ ع د١١٤ or 41 cr . 31 الحكيم: 2 ٣٢

الحليم: 2 ٢٢٥ و٢٣٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٥،

14 64 (09 22 (1-) 5 (14 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 المجيد: 11 ٢٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٢ المحيط: 19 1، 3 ١٢٠ ٤ ٤٧١، ١٩٢ ١١، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ المحيى: 30 ، 00 41 ٢٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١٨، 21 ١١٢ المسور: 59 ٢٤ 17 3 : jall العيد: 85 ١٣ 85 المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 ه٤، 54 ٢٤ و٥٥ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المتقم: 32 ٢٢ 43 د ١٦ 44 د ١١ المهيمن: 59 ٢٣ الرلي: 2 ٢٨٦ 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ ، ٤٠ ٤ ، 17 ه ٨ ، 22 T1 25 (YA النور: 24 ٥٠ الهادى: 25 ۲۱ الواحد: 12 29، 13 17، 14 41، 38 17 40 (1 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩ 28 ٨٥ الواسم: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨ء 3 TY 53 (TY 24 (01 5 (YT الوالي: 13 ١١

الغفّار: 20 47، 38 77، 98 ه، 40 د 20 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنيّ: 2 ٣٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣، 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (V 39 (10 35 (YT) 1Y 31 (T 7 64 17 60 17 £ 57 17A غنتاً: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ٣٧ و ٢٥، 17 ٩٩، 23 ٩٩، (£ . ) £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 LYT 77 القام: 6 ١٨ و ٢١ القُدُوس: 59 ٢٣، ١ 62 القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 : 782, 709, و١٧ 6 د١٢٠ و ١٩ و ١٤ و ١٢٠ 6 ١٨٩٥ 22 . ٧٧ , ٧ - 16 . ٤ 11 . ٣٩ 9 . ٤ ١ 8 (01) 0 · 30 (Y · 29 (10 24 (T9) 7 46 (0.) 199 9 42 (79 41 () 35 65 (1 64 (¥ 60 (3 59 (¥ 57 (TT 1 67 IA 66 IT قديراً: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 عن 33 ديراً: Y1 48 622 35 القريب: 2 ١٨٦، 11 ١٦، 34 ٥٠ القهار: 12 ٣٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 (£ 39 (70 القري: 8 ٥٠ ١١ ١٦، 22 ٠٤ و٧٤) 58 cro 57 cra 42 crr 40 cro 33 القيُّرم: 2 ه ٢٥٠ لا ٢١ 20 ١١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 ٢٤ م 13 م 22 م 17 م 31 م 17 40 cYT 34 الكري: 27 - 1، 82 ا اللُّطف: ۲۰۳6، ۱۱ ما، ۲۳ یو ۲۳ 18 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ۲٥١، ٢٥٢ ر ۱۷۴ ، 10 ، ۱۲ ، ۲۲ ۲۳ ، ۱۸ ۱۲ ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥، 3 ٧٤، 8 £ 62 ( Y 9 Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٨٥ دو الحلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٢ ذر مغفرة: 13 الم، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّول: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب أبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 (1-4 CV 44 CAY 43 CTT 38 CO 37 CYE TV 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 77, 71, 02 7 (177) 419 20 ر٤٠١ و١٢١، 10 ١٠٠ و٣٧، 26 و۲۲ و۷۷ و۷۸ و ۱۰۹ و۲۲ ۸ 27 د۱۹۲۹ و ۱۸۰۰ و ۱۹۲۹ (1AY; AY 37 (Y 32 (Y - 28 (£ £) 43 (9 41 (77, 70, 78 40 (Yo 39 127 69 117 59 1A · 56 177 45 127 7 83 44 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 473 27 41179 رب المِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 ، 4، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٢، 4 ١٨١ و١٣٢ و ١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CTY 11 CT . Y 9 73 chr 39 cen, m 33 الولى: 2 ١٠٧ و١٢٠ و٢٥٧، ٦٨ ٦٨ 34 (100 7 (00 5 ( 40) 80 4 YA , Y 42 . 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و٥٣ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 ٨ أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٢٥ أمل المففرة: 74 ٢٥ يديم السماوات والأرض: 2 ١١٧ 6 خير حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ٨٠ ١٠ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ٢١، 11 62 (79 34 خير الغافرين: 7 ٥٥٠ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٥٧ خير الماكرين: 3 ٥٤ ، ٣٠ 8 خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ٠٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذر انتقام: 3 ٤ ٤ ، 5 ٩٥، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 00، 85 0١ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 11، 23، ١١٦ كا ملك الناس: 114 ٢ نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ٣٣ يحيي الموتى: 30 ٥٠، 41 ٣٩

علمه جل شأنه: 2 ۳۰ و۷۷ و۱۹۷ و۲۱٦ 5 1 . 1 . 4 . 9 4 . 1 1 9 7 9 3 . 4 0 9 or, r 6 (117, 117, 1.2, 44, V و٥٩ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤، 7 ٧ و٥٩ 11 - 4 13 (7) 0 11 (7) 77 10 (89) و ۲۷ و ۲۲ ، ۱۶ ، ۱۹ و ۲۲ و ۲۸ و ١٢٥ ، 17 ٢٥ ولا و ١٥٤ ، 19 ه و ٩٤ Al, YA, £ 21 (11., 9A, Y 20 (90) 24 (97) 07 23 (٧٦) ٧٠ 22 (١١٠) YE, YO 27 (YY - TIA 26 (7 25 (7)) ۲ 34 ، ۵٤ 33 ، ۲۳ و ۲۳ ، ۵۱ ، ۲۳ و ۲۳ V 39 (V4, V7, 1Y 36 (TA, 11 35 (T) و٠٠، ٤٧ و١٦، 41 و١٩، ٤٠ و٧٠ ١٩ 47 ١٨٠ 43 ١٥٠٥ ٢٤ 42 ١٥٤٥ 74 .YA 72 .1 23 18 67 . 8 66 . 1 Y 65 11 100 (Y 87 (Y - 85 (1 75 (T)

غضیه : 2 ات 3 ۱۱۲ و ۱۲۲ و ۹۳ ، 40 ، 5 ، ۹۳ ، 10 ، ۱۰ و ۱۰ ، 40 ، ۱۰ ، 16 ، ۱۲ ، 8 ، ۱۰ ، 10 ، ۱۶ ، 18 ، 18 ، 18 ، 18 ، 18 ، 18

۱٤ 58 ، ٦ 48

۹۷ 3 ، ۲۸٤ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹

رب كلُّ شيء: ١٦٤ 6 رب المشارق: 37 ه، 70 مع رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ۱۲۲، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 10 سريع الحساب: ٢٠٢2، ١٩٦٥ و١٩٩٥ 14 40 (24 (0) 14 (8) 13 (8 سريم العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شدید العقاب: 2 ۱۹۳ و ۲۱۱، 3 ۱۱، 5 ۲ و ۱۹۸ ۱۳ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ و ۱۸ و ۲۰ V , £ 59 (77) T 40 شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٢، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٩٤ (£7 39 (7 32 (4Y 23 (4 13 (1 · 0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علام الغيوب: ١٠٩ و١١٦، ٩٨، ٦٤ £A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12 11 42 (27 39 () 35 () 14 () 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، 85 ١٦ قابل التوب: 40 ٣

مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, YT - Y 16 (YY - 17 15 (TE - YA, YT - 70, 07, 01, 29, 2A, 19 (111) ££ - £Y; £.; 17 (A) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO و ۲۸ و ۱۱ - ۱۱ و ۷۱ ، ۲۵ ما ۱۷ - ۲۳ و ۷۸ - 1 25 ( E o - E 1 24 (9 Y - A E , A · -Y 26 (71) 09, 02, 08, 0. - 20, 8 AA, A7, 70 - 09, 77 - 70 27 19 -11 - A 30 (19 29 (Yo - TY 28 (9T) You 11 - 1. 31 (08, 0. - EA, 8., T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - 79, Y7 -17 36 (£1) YA - YY, 18 - 11; 9; 11 - £ 37 (AT - VV) VT - V1) 7 - 2 39 177 - 70 38 1109 - 129, - TY, ET, ET - ET, TY, TI, A, ٦٥ - ٦١, ٥٧, ١٥, ١٣, ٣ 40 ،٦٧ 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - & 42 (08, 07, 79 - 74) co. - £9, TO - TT, T9 - TA, 17 -45 (A - 7 44 (AY - A1) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (0) - EV, YT - Y · 51 (TA 50 (Y (1Y, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 : 1 Y 65 : 1 A 64 : Y 63 : Y £ - Y Y 59 - 17 71 (YE - YT, 1Y - 10, 0 - 1 - 7 82 . TY 80 . TY 78 . TT - T . 77 £ - 1 112 (Y + - 1 Y 88 (A

نعمه على عباده والأمر بالتحدث بها : 1 ٦ و ٧٠ م ١٤١ و ١٠٦ و ١٠ ٢ و ١٠ و ١٠٦ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠

وحدائيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠

779 YA9 17 - 1 9

۲۲ - ۱۰ 43 ، ۳۰ 16 ، ۱٤٩ - ۱٤٨ 6 عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و ٢٨، 19 ، ١٩ و ٨٣ و ٨٩ - ١٩، 34 ، 37 ، ٣٥ - ٣٠ ، 38 ٤ - ١٩، 41 ، و ٦ النهي عن الشرك والوعيد عليه : ٢ ٢ و ١٦٥، 3

3 ،۱۷٦ - ۱۷٤ و ۱٦٢ - ۱٥٩ و ۱٠٠ و ۱۷۲ و ۱۳۹ و ۱۳

#### (٢) – الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 199*7* قبول توبتهم: 6 £0، 119

(٣) عقوبة المرتدين :

TY - YO 47 (11Y 16 (0E 5 (1TV 4 (Y1V 2

(٤)-الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

11 (£T) £Y 10 (00) YT) YY 8 (1YA (£0 21 (0Y 18 (YY 17 (19) 17 13 (Y£ 0Y 30 (A)) A. 27 (YT) ££ 25 (£7 22 (0A 40 (9 36 (YY - 19 35 (Y 31 (0T) Y£) YY 47 (£. 43 (££ 41

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 د۱۱۸ و ۱۰۸ 2

10 cm 8 cm 7 coly ory my 6 clor 4.9 of 17 cm, by 13 coly ory m.

22 ct. - my 21 clmo - lm 20 cm 
V1 27 cm. y m. 26 cm - y 25 cty

- ory ory lm lm 29 coly 28 cm,

lm 37 col - th 36 coly oh 30 col

- m. 43 clhy ly 42 clh 38 clym 
74 cy - 1 70 cm, m. of cy 46 cm.

جزاء مكر الكفار : 3 نه، 6 ١٢٣ و ١٢٣ و ١٠٥ ه ٣٠ ع. - 10 الم ١٦ الم 13 ه. ١٦ الم ١٥ ع. الم ١٥ ع. الم ١٥ ع. الم ١٤٥ الم ١٤٥ ع. ع. ١٤٥ ع. ١٤٥ ع. ١٤٥ ع. ١٤٥ ع. ١٤٥ ع. ١٤٥ ع. ع. ع. ع. ع. ع. ع - TA 37 (10) 18 31 (88 - 81 30 (A A) 8 39 (11 - 9 38 (178 - 171) 89 (01 51 (7A - 7Y 46 (77 40 (72) 17) 60

(٥) - الكافرون:

القاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٥١، 8 ١٢، 4 إلقاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٠١، 4 ١٠١، 2 ١٠١، 4 ١٠١، 10 ١٠٠ و ١٥٠ و ١٠١ و ١٠٠ و ١٠٠

تحدي الكفار : 2 ٢٣ و٢٤، 10 ٣٨، 11 ١١ ١٣ ما ٢٣ و٣٤ ٣٤ و٣٤ و٣٤ ٢٥ م

تخلي المتبرعين عن الأتباع : 2 ١٦٦ و ١٦٦ ر ١٥٠ ، 10 و ١٦٦ ك و ١٦٠ م و ١٦٠ ، 25 ه ١٦٠ و ١٦٠ م و ١٦٠ ، 30 م ١٦٠ م ١٢٠ م ١٢

γ 2 : تشبيههم بالمرتى والصم والبكم والعمى : 2 γ روده و العمى : 2 γ روده و العمر و ۱۱۲، ۲

عدارة الكفار: 2 ه ١٠٥ و ١٠٩، 3 ١١٩ و ١٢٠، 4 ١٥ و ١٠١، 5 ١٠١، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٩، 47 ه ٢٠، 60 ٢ عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

۱۱ 65 د ۱۲۵ م ۱۲۰ م

25 . TA 18 . A 10 . 10° 171 6 . VV

صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1189 1.09 - 1.9 £ 3 (YOY) YIV) YI.9 1Y19 ۱۲ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۵۱ و ۹۱ - ۹۱ 17. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 187 - 181, 178 - 177, 101, 189, 079 EY, T9 - T7, 1A 4 (19Y) 197, و۲۲ و۱۰۲ و۱۳۷ و۱۵۰ و۱۵۱ و۱۲۷ -٤١٥ و ٢٧٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ٢٦ و ٢٧٠ وع و وه و ده و ۱۲ - ۱۲ و ۱۷ و ۲۲ و۸۷ و ۸۰ و ۲۰ د ۵ و ۱ و ۱ و ۷ و ۸ و ۲۰ و 7 (17) 179 (7) 20 (17) 77 - 77 - 0.9 mg - T., 1A, 18, 17 8 co. TY, 1, Y 10 (AY - YT 9 (YT, 04 ر٤٥، ١١ ٢٠٦ (١٠٧) ١٨ و٢٦ و٣٥ Y 15 (T. - YY) Y) Y 14 (EY) EY) ۳۱ و ۲۳ و ۲۳ - ۲۷ او ۲۳ و ۲۳ و ۳۳ ر ۸۳ - ۸۵ و ۸۸ و ۱۰۹ - ۱۰۹ و ۱۱۲ 18 . 4A, 4Y, EA - EO, 1 . 17 . 11T, ۲۹ و۲۰ و۲۰ و ۱۰۰ - ۱۰۰، ۱۹ - ۲۷ ٢٩ و١٢٤ - ٢٥ و٨٧ - ٨٨١ 20 و١٢٤ 22 ch .. - 44 21 chro, 178, 174 -(YY, Y), OY, OO, OI, TA, YY, 19 24 (97 - 97, VV - 77, 07 - 07 23 26 1009 ££9 £79 £.9 T£ 25 10Y 30 coo - org ET - E1g YT 29 cYYY 33 1719 1 . 32 177 31 1809 889 17 1 . 9 Y 35 . TA . 0 34 . TA - TE, A TY 37 (70 - 09 36 (79) TV - Y7) (OA - 00) Y) 1 38 (YT - 77, Y7, ٦، ٤ 40 (٢٢) ٢١٥ ١٣٥ ٤٨ ٤٧ 39 9 44 cry 42 crx - 19 41 cry - 100 - TI 11 - T 45 ( E4 - ET , 17 -

- VE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (V7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (VA (19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 1) 52 (1E 74 (1) 73 (YF) 10 72 (E0 - EE 68 (0) - E7 77 (F) 76 (F0 - YE 75 (E7 (YE - YY 84 (1Y - 1) 83 (Y9 - Y) 78 (17 92

قسارة قلبهم : 6 % - 00 ، 7 ١٨٢ و١٨٣ و١٨٣ م. ١٨٣ و٧٠ - 00 م. ١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ م. ١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و١٨٣ و

(۸) <u>وعیدالمفسدین والمجرمین والفاسقین</u> ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۷ و ۹۹ و ۹۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰

17 17 30 (AT) VY 28 (TT 10 (TE

# ثانياً:محمد ﷺ

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٣ و٦٣، 33 ٣٥، 49 ١ - ٥ و٧

اُخلاقه رصفاته هي ونضل الله عليه: 3 ١٥٩، 8 اخلاقه رصفاته هي ١٥٠ / ١٥٠ و ١٥٨، 8 الله ١٨٤، ١٥ / ١٥٠ و ١٠٣ اله ١٠٣ اله ١٠٣ اله ١٠٣ اله ١٠٣ على ١

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و٥٥ و١٤٠، ١٩٧٩ و١٣٨ و١٤٣ و١٤٠، 5 ٤٥ و٥٥ و٦٠ و٢٠ و٨١، ١٧ و١٤٠ الله الله ١٤ - ١٩ و٢٠، ١٥٥ - ٩ و١٢ النهي عن نصرة الكفار: ٨٦ ٨٤

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

Y · 23 (£4 22 (1 · Y) 1Y) Y) o

198 26 (0Y) 079 1 · - Y) 1 25 (YY)

(1A 29 (AY - A0) £7 - ££ 28 (19£)

34 (£A) £7 £0 £ · 33 (0°) 0° 30

36 (°) Y7 - Y7 35 (00) £Y) £7 YA

Y 42 (YA 40 (A7) Y · - 70 38 (7 - °)

47 (9 46 (1A 45 (A9) AA) £° 43 (0))

(°) - Y9 52 (00 51 (Y9) YA) A 48 (Y

63 (° 62 (9) 7 61 (9 57 (1A - 1) 53

73 (0° - £ Y 68 (Y7 67 (1)) 1 · 65 (1)

Y 98 (0 - 1) 96 (£0 79 (Y - 1) 74 (10)

تزکیهٔ اُمنه ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲ ،۱۲۱ ۲

تنزيهه ﷺ عن الشعر : 36 ٦٩، 37 ٣٦ و٣٧، 89 د 4 و ٤٠ ف

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ :

شهادته ﷺ هو وأمته على الناس : 2 ٢٤٣، 4
33 ،٧٥ 28 ،٧٨ 22 ،٨٩ ، 16 ،٤١
٥٤ ، 73 ، ٨ 48 ، ٤٥

TA, T 33 (Y4 27 (Y14) Y1A 26 (07) 1 (0Y 42 (AT 38 (£T 34 (0T - £)) T. - A, Y, Y, 1 48 (4 46 (£T - £)) Y4 43 (0T) Y5 (£0) Y5 (£0) Y7 52 (£0 50 (Y4) - £0 69 (T - Y 68 (0 - 1 66 (Y 62 85 (Y£ 81 (1 74 (10) 1 73 (YT 72 (£Y 1 94 (A - T 93 (Y) 1 90 (A) T 87 (T T 108 (£ - T 108 (£ -

أزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٠٠ ر٥٩، 66 6 – ٥

التأسّى به ﷺ : 33 ٢١

٧ - ١ 68 ،١٢ 60 ،٦ - ٢ 54 ،٤٨ ٣١ A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه 總: 8 ٦٧ و ٢٨٠ ، ٩٠ و ٣٥ 11 - 1 80 () 66 (TY 33 (111) 11T) معرفة أهل الكتاب إياه 總: 2 ٨٩ و٢٠٥، ٢٠٥ هجرته ﷺ ومنزلة المهاجرين 3 4Y1A 2 : Y. 9 . YO - YY 8 . 1 . . - 9 Y 4 . 190 - 0A 22 (11.9 E1 16 (11Y) 1... 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 (77 24 )7 . 1 · 60 () · - A 59 () T الوحى: ١٦٥ - ١٦٣ 4 د ٤٤ 3 ١١٨ 2 - ١٦٥ 6 ٧ - ٩ و١٩ و٥٠ و٩١ و٩٣، 10 ١٥ و٠٢ (TY 13 (1 . 9 ) 1 . Y 12 ( £9 11 ( ) . 9 ) ( £ 0 29 ( ) · A , £ 0 21 ( T 9 17 ( ) T 7 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (T 33 ٣ و١٥ و٥١، 53 ٤ و١١ و١١، 72 ١ وعد الله إياه ﷺ: ٢٤ ١٣٧ ٥ ٢١، و ٧٤، 52 (TT 39 ( VE, VT, T. 17 (40 15

# ثالثاً :الدين

الإخلاص في الدين : 10 ٢٢ وه ١٠ و ٥٠، 0 98 : 30, 12 40 : 11, 7, Y 39 : TY 31 الجاهلية : 3 ١٥٤ ٤ ، ٥٠ 6 ٨٨ و١٣٦ و١٤٠٠ Y7 48 (TT 33 حقيقة الإسلام: 11 و٧، 2 ١١٢ و١٣١ و١٣٢ وه ۱۳ و ۱۹ و ۲۰۸، 3 ۱۹ و ۲۰ و ۱۹ و ۲۷ 107, 177 6 (17 5 (170 4 (1.1, 10) 12 (07 11 (YO 10 (TT 9 (YA 7 ()7)) (YA) 01 22 (47 21 (TT 19 (YT 16 (E) (YY 31 (£T; T. 30 (£7 24 (YT; OY 23 (OT, 1T 42 (TT 41 (O£ 39 (71) £ 36 43 21 و 11 و 17، 48 ٢ و ١٠ و ٢٨، 61 ٩، 98 AY 72 AYY 67 دعوة العياد إلى الإسلام: 2 ٢١١ و٢٨٠، 5 ٣، 39 CIA 32 CT1 28 COT 23 CTT 21 CV · 6 0 98 (1 £ 87 (1 7 57 (1 £ , 1 7 , 1 7 , 1 1

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 49 - 22 - 22 صفاتهﷺ في التوراة والإنجيل: 7 - 20 ( ) 10 - 7

المبيعة رسالته هي د ١١٩ و ١١٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥٥ و ١٩٥٥ و ١٩٥٥ و ١٩٥٩ و ١٩٠٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩

A - 1 94 49 A 48 49 46 47 42

Y . . 9 -

سخاطبة الله إياه ﷺ: 3 ٢١ و٢٢، 4 ٦٥ و ۱۸ و۱۲ و ۱۱ و ۱۹ و۲۷ و ۲۷ و ۳۳ و ۳۷ 11 ، ٦٥ ١٥ ، ٤٣ 9 ، ١٨٨ ٢ 7 ، ١٠٧١ ١٤٠ ٢٢ - ٣٠ 13 ١٠٤ و٤٠١ و٤٠ 15 ٣ و٦ و٨ - ٨٨ و٤٤ و٩٥ و٩٧، 16 V7 - YT, OE 17 (17A - 170, TV 1119 To 1 20 (YA) 7 18 (AY) ATO و ۱۳۰ و ۱۳۱ ، ۲۱ و ۱۱ - ۲۱ و ۱۳۰ و ۱۰۷ 1 + 25 (0 £ 24 (9A - 9T 23 (£Y 22 - 1 26 (OT, O1, ££, £T, TT - T1, ٤ و١٣٣ و١٦٥ و٢١٦ و٢١٩، 27 ٦ و٧٠، ٤٢٨ 29 د٨٨ - ٨٦٥ و٥٦ ٤٧ - ٤٤ 28 YA 34 ( £A - £0, T - 1 33 (T . 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 17 38 6174 - 178. T4 - To 37 (0Y 42 (ET , 7 41 (VV 40 () £ 39 (VT) 52 (0£ 51 (TO, 9 46 (A9) AA) AT 43

صفات المصلين : 23 ٢ و٩، 70 ٢٢ و٢٣ و٣٤ و٣٥

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الحوف : 4 ۱۰۱ - ۱۰۲

صلاة المسافر : ١٠١ 4:

الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٣٧ و٤٠. قصر الصلاة: 4 ١٠١ و١٠٢

(Y)- الدعاء:

۱۲۸، ۱۲۷ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸ و ۱

(٣)- الطهارة:

التطهير:

الغسل: 2 ۲۲۲، 4 ۴۳، ۲ ۲

لاإكراه في الدين:

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 د ٠٤، 51 التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و ٢٠، 70 و ٢٠، 76 و ٢٠، 70 و ٢٠، 70

الجهر بالصلاة: 11 - 11

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٣٣ - ٢٦ و٨٣ و١١٠ و١١٥ و١٤٦ - ١٤٥ و١٤٨ و١١٥ £T 4 (TVV) TT4, TTA, 1A7, 1VV) ١٢٥ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٢ و ١٦٢، 5 ٦ و ١٢ وه و ده و ۱۹ و ۱۰۱ و ۲۲ و ۹۲ و ۹۲ و ۵۰ ١٨٥ ١١٥ ٥ و ١١ و ١٨٥ و ١٨ و ١٨ 14 CTY 13 CYNE 11 CAY 10 CYN, 05, T1 19 (11 . 9 V4) VA 17 (8. 9 TV) T1 21 د ۱۳۲ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۲۰ ٢٠ ١ 23 د٧٨ و٢٠ و١١ و٧٧ د٢٨ 22 د٧٣ £ 31 (T1) 1A) 1Y 30 (£0 29 (T 27 (4) وه و۱۷ 33 ۳۳ و ۱۱ و۲۲ ، 35 ۱۸ و۲۹ 11A - 10 51 (2 . 9 79 50 4TA 42 4T . 9 - TY 70 (1 -) 4 62 (17 58 (£4) EA 52 YO 76 CTY 75 CEY 74 CT . 73 CTE , YE - £ 107 co 98 ch , 4 96 ch 87 cry

الركوع : 2 ٢٤ وه١١٥ 5 ٥٥، 9 ١١٢، 22

# سابعاً: الحج والعمرة

الإقاضة من عرفات : 2 ١٩٨٨ العمرة : 2 ١٥٨ و١٩٦٦

- ۱۹۶۱ و ۱۸۹۰ و ۱۸۹۰ و ۱۸۹۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٦٦ و ٩٠، 5 ٩٠ و ٩٠، 22 ٢٦

مكة المكرمة : 2 ١٢٦، 3 ،٩٢، 6 ،٩٠ ، 8 ،٩٠ ، 29 ،٥٩ – ٥٠ ، 22 . ٢٠ - ٢٠ ، 22 . ٣ ، 95 ،١ ، 90 ،٢٤ ، 48 ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٤٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

# ثامناً: مسائل متفرقة من العبادة (١) - العبادة لله تعالى:

10 (17A) 79 7 (7) 2 (£ 1 17 (99 15 (10 13 (17T) 7 11 (1) £ 97) 70 21 (1 £ 20 (10) 77 19 (7T (07 29 (9) 27 (00 24 (7Y 22 (1) Y) 7 7 39 (7) 36 (7Y 31 (£T) 7 30 51 (77) 13 (07 (7T) 14 (17 53 (07 (7T) 17 53 (07 (7T) 109) 7 106 (0

(٢) – النذور :

Y 76 . 74 22 . 77 19 . To 3 . TY . 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و١٤٥ - ١٤٨ و١٤٨

(٥) – المساجد

المسجد الحرام : 2 ١٤٤ و١٤٩ و١٥٠ و١٩١٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٨٠ و٢٧٠ و٢٧٠ و٢٧٠

مكانة المساجد وحرمتها : 2 ١١٤ و ١٨٧٠ ، ٢٩ ٦ و ٣١، 9 ١٧ و ١٨ و ١٠٧ و ١٠٨، 18 ٢١، 22 ٤٠، 24 ٣٦ و ٣٦، 72 ١٨

# خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

(٢)- وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

(A9 5 (97 4 (197) 1AV) 1A0 - 1AT 2 £ 58 (TO 33 (Y7 19

تفي الغلول عنهم: 3 ١٦١

هم بشر يوحي إليهم : Y 21 و٨

# ثانياً: الإيان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ١٥٥ و ١٧٩٠ و ١٨٦٠ ٥ ١٥١ و ١٧٩٠ و ١٨٦٠ 5 ١٨٦٠ 6 من ١٦٥ و ٢١ ٢٦٠ 6

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٧ ع ٦٤ و ١٠٦ و ١٠٠ و ١٠٦ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: ١٩٩

# الإمان

# أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧، 51 هه، 79 52 ٢٩، 88 أمرهم بالتذكير : 80 ، ٧٠ 51 هه، 9 87 د ١٩٥٠ أمرهم بالتذكير

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبـــراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هــارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجيى، عيسى، محمد عام الأنبــياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعن

إرسالهم بلسان قومهم: 14:

تغضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٣، ١٦ ٥٥

حکمهم بین الناس : 2 ۲۱۳، 4 ۱۰؛ 16 ۲۰، ۲۵ ۲۵، ۲۵ ۲۵، ۲۵ ۲۵، ۲۵

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢، 25 ٣١

المنطقون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٤٠ ، ٣٦ و ٢٣ ع و ٣٤ - ٣٢ ع و ٢٣ ع و ٢٣ ع و ٢٤ ع

٤٥ 38 ١٣٥

0. 22 (۲٦ - ۲٤ 20 (۱٦٤) ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١ 91 (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٠ - ١٩١ (١٩٥) ١٩٠ (١٩٥) ١٣٦ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٣٦ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٣ ع ١٩٣) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) ١٩٥ (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥) (١٩٥)

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة إلى الإيمان : 1 ١٧٥ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٣٠ لا ١٣٥ و ١٩٣ و ٢٥٦ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٠ م ١٩٠ و ١١٠ م 64 و ١١٠ م 65 و ١٢ م 15 م ١٣٠ م

الريب والشك : 2 ١٤٢، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٥ ، ١٤٧ وه ٩ ، ١

الفتنة : 6 ١١ و١١٢ و١٣١، 8 ٢٥ و١٢٨، 23 الفتنة . 4 ١٦ و١٣١، ١٦ و١٣١، ١٦ و١٣١، ١٩ و١٣٠، ١٩ و١٣٠، ١٩ و١٣٠، ١٩ و١٣

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ١٤ مثال الإيمان : 66 ١١ و١٢

النفاق : ۲۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰۰ 3 1 ۲۰ - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۰ - ۲۰ ۲۰ و ۲۰ و ۱۲۰ - ۲۰ ۲۰ و ۲۰ و ۱۲۰ - ۲۰۰ ۲ و ۲۰ و ۱۳۸ - ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰

## ثالثا: الغيب

الأعراف : ٢٦٦ - ٥٠

الإيان بالفيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 67 ٢٣، 67 ٣٣، 30 ٢١، 36 ٢١، 36 ٢١، 36 ٢٠، ١٢

الجنة :

آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، ٣٥ ٣٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۲۳،

44 (YY - 79 43 ( £Y , YY , Y 42 (TY - Y . 0 48 (17) 7 47 (17) 18 46 (0V) 01 54 (YA - 1Y 52 (10 51 (T) 50 (1Y) 114 57 ct + - 1 + 56 cVA - 17 55 cot 66 (11 65 (9 64 (1Y 61 (Y · 59 (YY 58 - 0 76 (1. 74 (TO 70 (T19 1Y 68 (A 1 88 (11 85 (TT - YY 83 (£1 79 (T) A 98 (17 -

#### ج - صفاتها:

18 4 (19A, 190, 187, 10 3 (40, 0 2 و۷۷ و۱۲۲، ۲ ۱۲ و۸۵ و۱۱۹، ۲۷ و۸۹ و ۱۰ د ۱۵ د د ۱۵ د ۲۵ ۱۹ ۲۳ ۱۸ ۲۳ ۱۶ (1 · 25 (YY) 1 & 22 (Y) 18 (Y) 16 (40 - E - 37 (TO - TT 35 (A) A 31 (10 30 43 ، ٧٥ - ٧٣ ، ٢٠ 39 ، ٥٥ - ٤٩ 38 ،٦١ - 12, 17 47 (OV - O1 44 (YT - V) 52 (10 51 (TO - T) 50 (1Y) 0 48 (17 56 CYA - ET 55 COO, OE 54 CYA - 14 4 64 (1Y 61 (YY 58 (1Y 57 (1 - 1. (TT - TY 83 (T) - 0 76 (A 66 (1) 65 A 98 (17 - 1 88 (11 85

#### الخلود:

#### أ - الخلود في العذاب:

3 (YYO, YOY, YIV, 177, A1, T9 2 ٨٨ و١١٦٦ 4 ١٤ و٩٣ و١٦٩، 5 ٨٨ ۱۲۸ ، ۱۸ و ۳۱ ، ۱۷ و ۱۳ و ۱۸ ، ۱۲۸ 23 (1 - 1 20 ( 79 16 ( 0 13 ( 1 - V 11 ( 0 Y ) 40 (YY 39 (TO 33 (1 £ 32 (T4 25 (1 · T 56 WE 50 WO 47 WE 43 WA 41 WY 76 (TY 72 () 64 () Y 59 () Y 58 () Y 7 98 619

#### ب- الخلود في النعيم:

2 ۲۰ و ۱۹۸۶ ۱ ۱۰۷ و ۱۰۲ و ۱۳۲۰ و ۱۹۸۸ TY 9 (EY 7 (114, AO 5 (177, OV, 17 و ۲۲ و ۸۹ و ۱۰ د ۱۵ د ۲۲ ۱۱ ۲۲ و ۱۸ و ۱۸ ۱۸

38 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0) جنات الفردوس: 18 ۲۰۷ جنات المأوي: 19 32 N جنات النعيم: 5 ٢٥، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الحلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co 41 ch 21 can 18 ch ٩ ، ١ ، 92 ، ١ ، الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: ٢٢ 42 روضة: 30 م طوبي: 13 ۲۹ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضار: 33 لاغ

2 ٥ و ١٩٥ و ١٩٨ و ١٩٦ و ١٩٨ و ١٩٨٠ (119, A0, 70, 17 5 (177, 07, 17 4 7 ۲۲ - ۵۲ و ۲۱ و ۲۲ و ۸۹ و ۱۱۰ 14 cr = r · 13 cl · A · Y 11 cr 10 T1 18 (TY - T. 16 (0. - YO 15 (YT 22 (1.8 - 1.1 21 (30 - 3.19 (1.4) ١٥ 25 د١١ - ٨ 23 د٥٦ و١٤ ١٤ (A 31 (10 30 (0A 29 (9 · 26 (YE) 17) 38 (71 - £ · 37 (0) - 00 36 (19 32 41 (£ · 40 (Yo) YT, Y · 39 (00 - £4

T. 10 (1A4 7 (V. 6 (171) 180 3

14 (TT 13 (7A) OT 12 (1.0 11 (0.8)

31 (OV 29 (TO 21 (10 20 (111 16 (0)

(YV 89 (0 82 (8. 79 (Y 75 (7 39 (TE

) - Y 9]

و - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ، ٥٠ ، 30 ، ٥٠ و ١٩٥ ، ٥٠ و ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥

النار : آ - أسماؤها:

الآخرة: 9 ١٩

بئس القرارُ: 14 ۲۹، 38 ۰٦ بئس المصيرُ: 2 ۲۹، 3 ۲۹، 8 ۶۳، 9 بئس المصيرُ: 2 ۲۹، 3 ۲۹، 57 ۱۵، 8 ۸، ۸۶ ۲۰، 24، ۲۰، 69، ۲۵، ۲۵، ۲۰، 64

عس المهادُّ: 2 ٢٠٦، 3 ١٢ و١٩٧، 13 ١٨، 13

جس الوردُ المورود: 11 ٩٨ الله ١٠٥ الوردُ المورود: 1 ١٠٥ اله ١٠٥ ١٠٥ اله ١١٣ و ١١٣ و ١١٣ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٥ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١ و

48 (18 46 (YT 39 (4 31 (0A 29 (YT) A 98 (11 65 (4 64 (YT 58 (1T 57 (0

السحر : 2 ۱۰۲ و۱۰۳، 7 ۲۱۱، 10 ۷۷ و ۸۱، 20 ۲۹ و ۷۱ و ۷۲، 113

الشيطان :

آ - أتباعه:

5 (17) - 119 4 (77) 179 171 2 43 (77) 17 (47) 7 (97) 91

ب- سلوكه الشيطاني:

15 (1) - 1 7 7 (1) - 1 1 1 4 (1) 2 2 (0) 7 17 (1) - 9 1 16 (1) - 10 26 (1) 25 (1) - 7 1 19 (0) 0 - 18 (1) 4 (1) - 7 2 37 (1) 36 (1) 35 (1) 0 67 (1) 10 59 (1) 58 (1) - 17 43 (1) 67 (1) 59 (1) 58 (1) - 17 43 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67 (1) 67

5 (17) - 119 4 (77) 179 9 17A 2

د - وسوسته:

1.9 TA 4 (YTA) Y.A) 17A) TTO TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (1Y. - 117) YTO

TY) YT - 11 7 (1ET) 1YTO 11Y)

- T. 15 (0 12 (£A 8 (Y.Y - Y...)

- TI) 0T 17 (1... - 9A) TT 16 (£Y

OY 22 (1Y.) 117 20 (01) 0. 18 (70

- YY1 26 (YA 25 (Y1 24 (AY 23 (0T)

(T 35 (YI) 1... 34 (YA 29 (10 28 (YYT)

43 (TT 41 (AY - YT 38 (TY - T...) 36

(1Y) 17 59 (1A) 1... 58 (Y0 47 (TY)

T - 1 114

الغيب النفسي : أ - الروح:

£ 97 CTA 78 CE 70 C9 32 CAO 17

ب- الضمير:

17 50 (7 . 7 - 7 . . 7 (10 7 6

ج – الفؤاد:

16 (27) TY 14 (17 · 11 (117) 11 · 6 46 (4 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA

# رابعاً: الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و١٨ و١٥، 5 ٦ و١٦ و٢٦ و ٦٨ و ١١١، 7 ١٥٧، 9 ١١١، 48 ٢٩، 57 ٢٧

التوراة : 3 ت و 1 و ٥٠ و ١٥٠ و ٢٥ و ٤٣ و ٤٣ و 48 و ١١١١ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١١ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١١٠ و ١١٠ و ١١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و

21 ، ٥٥ 17 ، ٤٤ 16 ، ١٦٣ 4 ، ١٨٤ 3 : النور ٤٣ 54 ، ٢٥ 35 ، ١٩٦ 26 ، ٥٣ 23 ، ١٠٥ ٥٢ ,

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، 87، ١٩

الزقوم: 37 37، 44 22، 56 00 الزقوم: 79 18، 60 00

> سقر: 54 ٤٨، 74 و٢٧ و٤٢ و٤٢ السَّموم: 52 ٢٧

> > سوء الدار: 13 ٢٥، 40 ٢٥

السُّوآى: 30 ١٠

لظى: 70 ما النار: 2 ٢٤

(أنظر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكرج).

الهاوية: 101 ٩

ب- أصحابها:

1749 1779 1779 A19 899 YE9 Y 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIY, 4 (197) 1979 (184) و197 و197) ۱٤ و ۳۰ و ۲۷ و ۵۰ و ۱۱۱ و ۱۲۱ و ۱٤ وا ۱۵ و ۱۲۱، ۶ ۲۹ و ۲۳ و ۲۷ و ۲۷ و ۱۸، 6 وره ۱۷۹، ۱ ۱۲ و ۳۱ و ۳۷، 9 ۱۷ و ۳۶ ١٦ و١٧ و١٠٦ 13 ٥ ووي، 14 ٢٠ - ٣٠ 21 (177 20 (47 17 (77 16 (27 15 (0 . ) 23 (YY) OY) YY - 14 22 (1 · · - 4A TE 10 - 11 25 COV 24 C1-A - 1.T (TA) TO 29 ( £1 28 (4 · 27 (TT) TO) د٣٢ 34 د٦٨ - ٦٤ ٨ 33 د٢٠ 32 د٢٤ 31 - 00, TY 38 (Y. - 7. 37 (TY) TT 35 27, 20, 27 eas 60 eas 675 eas و ٨٤ و ٠٠ و ٧١ و ١٣ و ١٣ و ٢٠ و ٥٠ - ١٥ و ٧٠ - YE 43 ( 80 ) EE 42 ( YE ) 19 41 ( YY ) 17 17 وه ١١ 52 ١١ و١٤ 12 ١١ و١١ 54 (10 57 (07 - £1 56 (££) TY 55 (TA

را ع، 39 ۲۳ وه ع، 43 ۲۲، 53 ۲۹، 62 ۹ ۹، 18 ۹ م ۱٤ 87 ۲۰ 76 م، 76

100

4 (۱٤٥ ع ۱۷۲) ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۷۲ و ۱۷۲ ع ۱۹۲ ه ۱۹۲ ع ۱۹۳ ع ۱۹۳ ع ۱۹۳ ع ۱۹۳ ع ۱۹۳ ع ۱۳۳ م ۱۹۳ ع ۱۹۳ ع ۱۹۳ م ۱۹۳ م

# سادساً: المؤمنون

ابتلاؤهم : 2 ه ۱ و ۲۱۶، 3 ۱۹۲ و ۱۹۶ و ۱۷۹ و ۱۸۹، 5 ۱۸۹، 6 ۱۹۹، ۱۱ ۲، 21 ه ۲، ۲ ۲، ۲۲ (۳۱، ۲۵۲)

حيد إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٣١ ٣١ ٣٢ و ٩٠، ٤ ٥٠٤ و ٢٤ 

## خامساً: الله جلّ جلاله

التفريض إليه جلّ وعلا : 3 ١٩٣٠، 7 ١٩٨٠، 8 ٢٤، 9 ١٩٦١، 10 ٤٩، 12 ٤٤ ١٥، ١٢٩ و٢٤، و ٢٤، و ٢

۱۲۲۶ ۱۰۳ و ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و

حبه جل وعلا : 2 ه ١٦٥ و ٣١ م ٣١ و ٣١ و ٣١ و ٣١ و ٥ و ٥ و ٥ و ٥ و ٥ و ٥ و ١٠٠ الخشوع بين يديه جل وعلا : 2 ه و ١٠٧ و ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٠٧ و ٣١ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠ و

T 103 (A)

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 117, 177, OY 4 (179, 1.7) OY £7 7 .9 5 .140, 14T, 177, 10T, Y 10 (1 . . . ) YY , YY 9 (£ - Y 8 (£ £ , - 19 13 (1.9) 77 11 (1.7) 9 6 18 4 17 KYY YT 14 KY9 - YY YE 20 (97) 7 . 19 (١٠٧) ٣١٥ (٣٠) ٢ (1.7 - 1.1) 18 21 (117) YT, YO 11 - 1 23 (07) 000 720 780 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (T) - 0Y) 10 30 con, Y 29 cty 28 ct 27 cvt YT 33 (19 - 10 32 (A 31 ( £0) £ £) V 35 (TV) & 34 (£V) & E 709 Y & 39 (£9 - £. 37 (11 36 (TO - TY) YT, YY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y : " · 45 : YT - 7A 43 : E · - T7 ; Y7 ; ( 19, 0, £ 48 ( ) Y 47 ( ) £, 1 46 (TY, T) 53 (TA - Y) 52 (10, Y 49 (91 - AA, 1 - 1 - 56 (77 - E7 55 (11, 1 · 65 (4 64 (YY 58 (Y), 1Y 57 74 (TO - YY 70 (YE - 19 69 A 66 83 (T9, TA 80 (0 76 (TT, TY 75 (£ . 87 (11 85 (YO, 9 - Y 84 (YO, TE 91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10, 1E 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (4 TyY 103 (V)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥ – ١٧١ – ١٧١ عده إياهم بوراثة الأرض: 37 ١٧١ – ١٧١ عدد ١٠٥ عدد ١٧٢ – ١٠٥ عدد ١٧٢ – ١٠٥ عدد ١٧٣ عدد ١٠٥ عد

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٥، 6 - ٢٢ ا، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٥١، ١٢٧ - ٢٨ 22 ع. 1 ماأعده الله لهم: 2 ٢٥ و٨٢ و١١٢ و٢١٨ ١٢٢٠ ٥٧ 4 د١٧٩٠ و١٠٧٠ م 7 .9 5 .170 , 177 , 177 , 167 , 1873 10 (100) ٧٢ - ٤١ 9 ١٢ و ٧٢ و ١٠٠١ ١٥ - 19 13 (1 · 9 ) YT II (1 · Y ) 4 ) X Y 18 4 17 4 YY 17 14 479 - YY 18 Vo 20 (97, 7. 19 (1. V) T1, T. F. 18 22 (1.8 - 1.1948 21 (1189 87) - ov, 11 - 1 23 (07, 00, YE, YT, 27 (V7 - TT, YE 25 (PY, TA 24 (T) (10, 11, 10 30 (0A, Y 29 (TY 28 (Y TO, YE, YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, Y 35 (TY) £ 34 (£Y) ££9 Y 40 (1A, 1Y 39 (E4 - E · 37 (11 36 د د ۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۲ و۲۳ - ۱٤٠ - د د د ۲۳ و۲۳ Y 47 (12, 14 46 (T. 45 (VT - 7A 43 Y1 52 (10) Y 49 (Y9) 0) £ 48 (1Y) - 1 . 56 (VE - ET 55 (TY) TY 53 (YA) 64 LYY 58 LY19 1Y 57 (91 - AA) E. 70 CTE - 19 69 CA 66 CT1; 1 . 65 C9 80 to 76 tyr, xx 75 te 74 tro - xx 85 . TO, 9 - Y 84 . TO, TE 83 . T9, TA 17 90 (17 - A 88 (10) 18 87 (11 (A) V 98 (7 95 (V - 0 92 (9 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

# سابعا: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم

> عروجهم : 70 ٤ قيامهم بأمر ربهم:

إغاثتهم المؤمنين: 3 ١٢٤، ٩ و ١٢و٠٥

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، 11 32 ۹۲، 16 ۹۲، 32 ۱۱، ۹۲ ۲۱ 50 ۲۷

- حنظهم: 6 ۲۱، 13 ۱۱، 82 ۱۱، 83 - -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧ -

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ع، 42 ه

- شفاعتهم: 33 ۲۲

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٨٠. 0 17 و 18 و ٢١، 72 ٢٧، 18 ١١

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - 4، 36 هـ ١٠١، 23 ١٠٢

۲۰ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و ۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ، 3، ۲۰ 81

- ماروت: ۲۰۲2

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر: 2 ع و١١٧، 4 ١٦٧، 9 ١٩ و ٢٠، 27 ٣، 34 ٢١

(07 11 (17 £ 6 (17 0) 4 3 (17 17 2 : 4) [1]
10 20 (11 18 (17 0) 16 (10 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 2 2 (1 1 15 (1 13 (1 1 15 (1 13 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15 (1 15

18 (10 ) YT 6 (11 ) 2 : Imparison of the last of the l

أسماؤه :

الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 -

- الساعة: 6 ٢١ -

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٣٤ -

4 (۱۹۰) ۱٤۸ (۱٤٠ 3 : قواب الدنيا والآخرة : 3 (۲۰ و ۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰ و ۱۹۰) ۲۰ طور ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۳۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱۹۰) ۱۹۹ (۱

 5 داؤه العمل الحسن : 10 دائه و 18 و 18 و 18 و 18 دائه و 18 و 18 دائه و 18 دائم و 18

9 - 7

 AT 3
 ۱۲۳
 ٤
 2
 عراء العمل السيء
 1
 2
 ا
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1</td

الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣

- الماد: 28 ه٨

الواقعة: 56 ١

- يوم البعث: 30 ٥٦ -

يرم التغاين: 4 64

- يوم التلاق: 40 ه ١

يرم الجمع: 42 ٧

- يوم الحسرة: 19 ٣٩

وم الدين: [ ٣

- يرم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة: 3 ٥٥

يوم الوعيد: ٢٠ 50

ctt 36 cto 35 con 17 c71 16 co £ 71 6A 69

أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: ١١٤2 13 ١٨٦ و ١٩٥٥ 4 ١٩٦ و ١٨٦ ع ١٨٦ ع 85 (07 29 (09) OA) £ . - TA 22 (£Y) 19 - 9 96 () - - 1

التساهل مع المسالمين: 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و٢٥٦، 3 ، ٢٠ و١٤ و١١٣ و١١٤ و١٩٩٥ 4 ١٦٦٢ 4 د١٩٩٩ و٢٥ ٥٢ ٥٢ و٥٥ و٨٦ و٨٠١، 7 ٨٨، 10 ٩٩ و٠١، 20 CEA 33 CET 29 CTT - TV3 E+ 22 CTT+ 73 11 2 18 46 11 45 110 42 18 39 7 - 1 109 61 .

التشدد مع الكفار الماتلين: 2 ١٩٣٠، 4 ٨٩، 5 TE, TT, 0 9 (0V - 00 8 (0), TE, TT (A) £ 47 (AT 28 (177) 117) YT, YT, A 68 4 66 (17) T, 1 60 (TT, 0 58 YY, Y7 71 (9)

لاإكراه في الدين : 2 ٢٥٦، ١٥ ٩٩، ١٩ ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ ٥

ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم: ١٠٨ 6

الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 41 ، 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (08 28 (TT

ضرب المثل: 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣، 39،

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٣٤، 10 وع، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥٣، 18

14 . £ 11 . ٧٠ , ٥٦ , ٤٦ , ٤٥ , ٣٤ , ٣٠ , Y19 OY 17 . TA 16 . TO 15 . EA9 Y1 و٩٧، 18 ٤٧ و٩٩، 19 دع و٥٨ و٨٦ وه ٩٠ ٢٥ ١١ و ١١١ و ١٢٤ ، ١٢٥ و ٩٣ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 LAY AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE ٠٧ و ٨٥ و ٨٨ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٧٠ و ٧٠ 34 (11 32 (77 31 (07) 70) 71 30 T19 V 39 (YE - YY, 14 37 (AT) و ۱۵ د۲۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۱۹ د ۲۹ د ۲۹ د ۲۹ 10.9 £9 56 122 50 110 45 1A09 12 71 (ET 70 (YE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 (7 84 (7 - £ 83 (TA 77 (T 75 ()))

4 100 (7 99 (A 96 (Y 0 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ، 36 ، 70 ، 41 - 7 - 41 77

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 ٢٥ 17 د ۲۳ و ۲۲ د ۱۸ ۱۱ د۹ - ۲ و ۱۳ و ۱۳ 39 ITE 37 IT 34 INT 29 IT9 24 ITT 75 . 1 A 69 . 1 A 9 Y 7 58 . YA 45 . 79 99 477 88 00 82 61 £3 1 = - A 81 617 A 102 (1 + 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ١ ٤ - ٥٥ - ٨٨ Y . - 1 Y 90 .90

فتئة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 12 -

المرت

- الابتلاء: 67 ٢

ساعة الاحتضار: 30 19 60 07 - ٨٧ T. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO) TE 21 (YA 4 (1AO) ( T 35 ( 1 9 50 ( T + 39 ( ) ) 32 ( O Y 11 63 (A 62 (T+ 56

04 - 0Y 43 (17 29 (01

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و٢٦٩، 3 مع و ١٦٤، 4 ١١٣، 16 ١١٢، 17 ٣٩، 33

● 54 (TT 43 (TE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 CEE 16 CYAY 3 CYYE

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\*\* 44 (\*\* 43 (\*\*) \*\*) \* 1 38 (\*) 37 (\*\* 36 (\*\*) \*\*) \* 1 50 (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*\*) \*\* (\*

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 48 8 - طرب الله الأمثال للناس: 14 8 8 8

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ٢٩، 33 °00 °11

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ – ٥، 97 ١ إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٩٨، ١٨٤

تلاوته:

الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46 ٢٩

الجهاد

## (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : 57 ه٢

الخيل : 3 ١٤ ١٤ ، ١٥ ، ١٥ ١٨ ، ١٦ ١٦، ٢٥ ٢

## (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ، 33 ، 3 - 7 - 77، 49 وجوب كتمانها : 4 ، 47

## (٣)- الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ۱۷۷، 4 ۹۱ و ۹۲، 5 ۹۸، 9 ۱۳، ۱۲ 90، ۳ 58 ۳، 24 و۱۲،
- تنظيم معاملة الرقيق على أُساس من الإنسانية: 4 70 و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء
   بالمال: 9 . ٩
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ، ۶ ، و ۲۰۱ ، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ، ۶ و ۲۸ و ۲۸

(٤)- تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١ النسخ : 2 ١٠١، ١٠١

ره ۲۰ 25 : ۸۸ و۸۹

القرار من المعركة : 8 ١٥، ٦٦ 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : 2 · ١٩١ و ١٩١ و ٢١٦ - ٢١٨ - 1019 1179 177 3 (711) ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ۲۱ - ۷۷ و ۸۶ و ۹۳ و ۲۰ ا و ۲۵ و ۲۵ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۶ و ۲۶ و٢٩ و٥٥ - ٢٧ و٥٧ - ٦٦ و٢٧ - ٥٧٠ 11 - 74 و17 و27 و77 - 12 9 و٤٤ و٥٥ و١٢١ و ١٢١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 ۲۹، 33 ۲۱ و۱۷، 47 ٤ - ٧ و۲۱ و۲۰ 9 66 (17 - 1., 2 61 (1 60 (1 . 57 المعاملة بالمثل: ١٩٤2: النهي عن الإعتداء : ١٩٠٤ : ٢ ، ٢٩ عرب (٧) - الرباط: ٢٠٠٥ (٨) – الشعداء : حياتهم عند ألله : ١٧١-١٧١ ١٧١-١٧١ منزلتهم وماأعد الله لهم: 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 6099 OA 22 1117 9 1779 TA 4 11909 7 - 1 47 (٩) - الغزوات : غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بلر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٤٩ - ٥٠ غزوة بني النضير: 59 ٢ - ٢ غزوة تبوك : ١١٨٥ - ٦٠ و٦٢ - ٩٨ و١١٨ --غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : 3 ١٧٧ - ١٧٥ غزوة حنين : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق: ٩ ٦3 ٢٧ - ٢٧ فتم مكة : ١١١٥ - ٣ (١٠)- نتائج الحرب:

الغنائم والأنفال: ١١ و ١١ و ٢٩، ١٩ ١٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ٩١، ١٦ 48 ١٢ 60 (١٨) ١٠ 48 (١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١4 - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، ۹۷ ۶ ۲۹ و ۲۳ و ۳۸ القتال في الحرم TV 29 (191 2 : قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١١ و٢١٧٠ 8 1 . 29 449 40 نظام الجهاد وقانونه : 4 ۷۱ و۹۶، 5 ۳۳ و۳۶، 8 ۱۵ - ۱۸ و ۸۵ و ۲۱ - ۲۶ و ۱۷ و ۱۸ - ۱۵ الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 9 و ١٠ (٥) - الثأر: ١٢٦ (٥) (٦)- الجهاد في الإسلام: أشرارالجند: ۷۲ ۹۱ و۷۳ و۸۸ – ۹۱ و ۳۸ – Y1 - 9 33 (111) 97 - A1, 0V إعداد الجيش: ٦٠٥ تفضيل المجاهدين: 4 ٩٥ و١٠٠٠، 8 ٤٤ و٧٥، 9 الجنوح إلى السلم: 318 الحرب في الإسلام: 47: - 1 الحرب الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -189 2 187 - YOY - YEE, YIA و ۱٤٢ و ۱۵۲ و ۱۵۸ - ۱۵۸ و ۲۰۰۰ ، ۲۱ -۷۷ و ۱۸ و ۹۳ و ۱۰۲ و ۳۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٢٩ و٠٤ و٢٦ - ١٨ و٧٥ - ١٦، ٧٩ - ١٦ و٢٠ - ٢٢ و٢٤ و٢٩ و ۱۱ - ۲۱ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ( ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۰ ۱۵ ١١٠ 22 ٢٩ و٠٤ و٨٥ و٢٨، 29 ١١٠ ١٦ و١٧ و ٢١ و ٢٧ و ٢٥ غ ٦٠ غ - ٧ و ٢٠ -57 و ٦١ و ٣٥ ٤ 48 و ٧ و ١٨ - ٢٧ ، 57 61 (160 (12 - 11) 0 - 7 59 (70) 1. ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١٠، Y1-4 33 (111) 47 - A1) OY - TA 9

#### (٣)- الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (180 6 (1 . £ 4 (1£7 3 92 (TY 76 (10 67 (20) T9 53 (T9 39 (27

#### (٤) العمل الصالح

الإحسان : 2 ٨٣ و١١٧ و١٧٧ و١٩٥، 3 ١٣٤ 9 (07 7 (94) 40 5 (144) 140 4 (184) 28 cmy 22 cm - 18 cy 17 cyth, 4 . 5 m. A. 37 (YY) 09 69 W 31 (19 29 (YY ££ 77 .4 58 .7 . 55

الاستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و١٤٠ و١٤٦ 10 ( 20, 17, 11 8 ( ) 4 ( ) 07, 127, 17 (1 · Y 16 (YY 14 ()) Y 11 (A9) Y 7 41 (V · 33 (TY 20 (T) 19 ()T 18 (YE و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۱۵ و ۱۵ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ YA 81 ( TO )

إطاعة الله ورسوله وأولى الأمر: 3 ٣٢ ، ١٣٢، 4 ٥٩ و١٤ و١٨ و٢٩ و١٨، ٥ مه، ١ ١ و٠٧ 77 33 (07, 01, or 24 (V) 9 (17) 60 CY 59 CIE 49 CIV 48 CTT 47 CVI 17, 17 64 417

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۲۳، 17 ۲۳، 26، 26 EA 33 471 30 4171

تطابق العمل مع القول: 2 £2، 3 ١٨٨، ٢ 6١ التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ٢٤، 9 ٢١ التقوى : 2 ٢ - ٥ ، ١٠٧٠ ، ١٧٧٠ ، ٢٠٣١ 1. Y, YA, 1Y - 10 3 CYTY, TIT, 177 - 177, 17., 170, 177, 17., و ۱۳۸ و ۱۷۹ و ۱۸۸ و ۱۹۸ و ۲۰۰۰ ۱ ۱ £, Y 5 (181 - 184)

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24، ۳۰، 25 ۳۳، 19, 1A 31 6 Y10 26

التوسط في العمل: 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31

11 60 11 - 7 59 171 من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه ١٢ ، 9 ه ٢٧ ٢٧
- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥ ، ١٢٥ eV, £ 48 : 9 33 : TT 16 : £1, TY 9 T1 74 (17 71

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٦٠

النصر من عند الله: 2 ٢٤٩، 3 ١٣ و١١٠ و ۱۱۱ و ۱۲۱ - ۱۲۸ و ۱۹۰ 8 ۱۰ و ۱۹ 30 (1 - 7 10 (77) 70 9 (77) 20 - 27, 0 Y 2 EY , TY , TT 33 ( EY , 0 , £

الهزيمة : ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥٠ 19V -

#### (١١)- الهجرة:

ثواب المهاجرين : 2 ۲۱۸، 3 ۱۹۰، 8 ۲۲ – £1 16 (11Y) 1.1, TT - Y. 9 (YO 1 - - A 59 (1 - 39 (7 - 0 A 22 ( EY )

> هجرة الأنصار: 9 ١١٧٥، 9 59 هجرة النبي ﷺ : 9 ١٤

# (١) - التكليف بالعمل على قدر

الاستطاعة:

23 (EY 7 (10Y 6 (AE 4 (YAT) YYT 2 Y 65 67Y

시나! -(٢)

الجزاء بالعمل: 4 ١٢٣ و١٢٤، 5 ٣٣، 6 ١٢٠ 9 (01) 0. 8 (11.) 14. 7 (17.) 127, 39 cm - 35 cm 24 c10 20 cm 12 cm 53 (YZ) YY9 Y+ 42 (YY) A 41 (TO) TE

جزاء السيئة عثلها: 2 ، ١٩٤، 10 ، ٢٧، 16 11. 40 (NE 28 (9 · 27 (7 · 22 () YT

£ + 42

۲۳ 71 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ۲۸ 57 ، ٥٤
83 ، ۱۳ 82 ، ۳٦ - ۳١ ، 78 ، ٤٤ - ٤١ ، 77
٢١ - ١٧ و ٢١ - ١٨
قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و ٢٦٣ ، ٢٦ ٣٣ ، ٢٣ 41

المسارعة في الخيرات : ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١ ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠

#### (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

البغي : 7 ۲۳، 10 ۲۳، 13 ۲۰، 16 ۹۰، 42، 42 ۲۷

ليسير العمل: 2 ١٨٥، 12 ١١٠، 65 ٢، 94 ه

ر. اخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الأثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

۱۲۹ و و و ۱۲۷ و و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و

العمل المفضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 ٢٢٠ - ٢٢٠ و ١٨٩٠

۱۹۷۶ ۲ - ۲ 2 : ۲ و ۲ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ و

 ٣٤ 9 ، ٦٢٥ و ٢٢٥ و ٣٠٠ و ٢٢٥ و ٢٠٠ ٩ - ١ التطفيف في الوزن: 83 ١ - ٣ - ١ الربا: 9 ٢٧٥ - ٢٧٥٥ و ١٩٠٠ ١٩٠٥ و ١٩٠٥ ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و

٤٩, ٣٦ 5 ،١١٠ و ١٨ و ١٨٠ و ١١٠ - ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠

(٦)- المسؤولية :

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6

(PT 7 (14 6 (14) 5 7 7 4 5 (114) 111) (4) A 58 (PY 53 (14 49 (4 45 (14 32 14 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹ 5 ۲۲۹ 6 ۸۲ 2 د ۱۱۱۱ ۱۹۵۱ م

عبادة الأتصاب والأزلام : 5 ° و ، 9 و ، 9 و 9 و 9 الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

الفحشاء: 2 ١٦٨، 3 ١٣٥، 4 ١٩٥ و١٦ و١٥ و١٦ و١٥ و١٩ و٣٣، 16 و٣٣، ٢٨ و٣٣، ١٩٥ و٢١ و٣٣، ٢٥ و٢١ و٣٣، ٢٥ و٢١ و٣٣، 33

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٣ و٣٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٨٠ ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرَّم: 4 ٢٢-٢٥، 5 ه، 33 ه • - تكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 ٢٣١

#### في القول :

التحليل والتحريم: 117 و117 و117

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ٨٩

- الغيبة: 4 ١٤٨ 49 ٢١٥ 104 ٢

- كتم الشهادة: 2 ۱٤٠ و۱٤١ و۲۸۳، 5
 ۳۳ 6، ۱۰٦

- اللَّي والنجوي بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

في المال

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨ ٤ ٢ و ٢٩

41

البشاشة والوداعة: 4 ٢٨، 8 ٦٣، ١٦٠ ٥٥٠ 26 البشاشة والوداعة: 4 ٢٨، 33 ١٣٠

التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٣٣، 23 ٩٦، ٩٦ د٣٠ ٣٤ ما 25 ٣٤، 25

الرحمة : 48 74، 90 10، 100 ٣ الرحمة : 48 74، 90 10، 10 9 و١٠، وح السلام : 6 11، 10 11، 13 11، 15 11، 25 11، 25 11، 15

77 56 (YT 39 48 £

شكر النعمة : 2 ق و 2 و 177 و 177 و 177، 3 د 17 و 177، 3 د 17 و 17، 3 د 17، 3

co 2 36 ct o 34 ct r 31 co 2 24 ce 1 10 r 9 53 ct o 42 ct o 37

الإنسان و العلاقات الأخلافية

## أولا: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

11 (A9) Y 10 (69) 187 11 8 (A1 4

19 (17 18 (YE 17 (1 • Y 16 (Y 14 (1))

42 (TY - T) 7 41 (Y • 33 (TY 20 (T)

YA 81 (70) Y 47 (1E)

YA 81 (80) Y 47 (1E)

YA 81 (80) Y 47 (1E)

YA 81 (80) Y 47 (1E)

الإصلاح بين الناس : 4 ١٠١٤ و ١٠ و ١٠٠ و ٢٠ ١٠ الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و ١٠١، 25 ٢٠،

TY 35 (TY 31

الإعراض عن اللغو: 23 25،۳ 27، 28 هه الإعراض عن اللغو: 3 4 00 م

(To, TE 41 (VY, 00 40 () . 39 (EE 33 .A 23 .TE 17 .90, 91, 97, 91 16 LEA 52 LT9 50 LT1 47 LTO 46 LET 42 TY 70 : YY, 10, Y 90 CY £ 76 CY 74 CY . 73 CO 70 CEA 68 :الأخلاق الذميمة اتباع الشهرات: 3: الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹ الأثرة: 5 ه ١٠٠٠ 17 ١٠٠١ 47 رحم - حمد عمر الله عمر الل الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٤، 31 ١٨، 57 العقة : 2 ۲۷۳ م و ۲۵ و ۵ 5 و 23 و و ۲ و و ۲ و و ۲ و و ۲ استراق السمع: 5 ، ٤١ ، ١٨ ، ١٨ - Y9 70 (1.9 TT9 T. 24 ( V -الاستكبار: 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 ( YY, T. 39 (10 32 (TA) TY العفو عن الناس: 2 ٢٣٧ و٢٦٣، 3 ١٣٣ TT 42 . TY 24 . TT 16 . TE9 4 . TTE, الإسراف : 3 ١٤١٤ 4 ، 5 ٢٦ 6 ٢٢، 7 ١٤١، 7 1 8 64 ( 27 9 2 . 9 7 7 9 25 c4 21 c177 20 cAT, 17 10 cA1, T1 العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ١٣، ١٥ TE, TA 40 (07 39 (19 36 (10) 26 (TY 1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) غض البصر وحفظ الفرج: 23 ه - ٧، 24 الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 77 ٢٣ Y4 70 . TO 33 . T1 , T. إطاعة المسرفين : 26 101 فعل ألخير : 2 £ ي و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ 7 الإفتراء على الله ورسوله: 3 ٤٤، 4 ٥٥، 5 47 23 4117 20 47 - 16 477 10 COA ۱٤٠ - ۱۳۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۲۷ A, Y 98 (£7, To, T£ 41 (0£ 28 ۲۷, ۱۷, ۱۳ 10 ،۱۵۲, ۲۷ و ۲۷ ،۱۲۱ ۱۳ و ۲۷ ر۸۶ رده و۹ه و ۱ و۱۹، ۱۱ ۱۲ د ۱۸، وه ١٠ 20 دره د ١١٦ و ١٠٥ ه ١٥ د ١٥ د ١٥ د ١٥ 42 .A 34 .T 32 .TA, 1T 29 .£ 25 .0 21 Y 61 47A, A 46 47 8 الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۲۳ ر ۱۳۵ 7 ۲۰ YY 47 (10Y) 101 26 (A0) YE المعل : 3 د ١٨٠ ٢٧ و ١٢٨م ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ - 77 47 cay 25 chang 44 17 cvag (4 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (1) - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3

القِرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، ٦ ٦ 74 cr £ 69 co 12 cv A 74 11 c7 . 9 17 - 18 90 .1A 89 .49 A 76 .22 القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٣، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧ ، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير: 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .4 · 21 .1 · · 9 · £ A 5 · \TT , 11 £ 10 - 1 - 56 CTY 35 CT1 07 البطر: 8 ٧٤ المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -البغاء : 24 ٣٣ المجتمع). النطاقة : 22 29، 48 ٢٧ 48 - 1 النطاقة البغض : 5 ٨، 108 ٣ البرقاء بالمهد : 2 ٢٦ و٢٧ و٤٠ و٨٠ و١٠٠ البغي : 7 ٣٣، 10 ٢٢ و٣٣، 13 ه٢، 16 6 . 1 Y 9 1 5 . YY 9 YT 3 . 1 YY £Y 42 (YYY 26 c9 . (YO, Y. 13 (1Y, Y, £ 9 (£Y 8 (10Y البهتان : 4 - ٧ و١١٢ و٥٥١، 24 ٤ وه و٦٦

۳ 103 د ۷

10 49 ( 1

70, 71

YA 53 (1Y 49 (77) 7 . 9 1 . 68 .7 49 .0A 33 .YO - YT, 19, شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ / ٢٢، 15 ٨٨، 20 ١٣١ عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 17 49 CTT 17: المهارة : 24 ٢٦ التشييع للأخبار الكاذية: ٦ ١٦، 33 ٢٠ و٢٢ و الفرور : 3 م١٨٠ ٤٠١، 6 ١٢٠ ٢٠٠ 7 و١٣٠٠ التكبر: 2 كا ٢٤ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٣ 57 100 45 10 35 188 31 178 17 101 - YT 16 (Y · 7 , 1 £ 7 , 1 TT , £ · , TT , 7 82 .Y . 67 .Y . , 1 £ AT 28 (37) Y1 25 (TA) TY 17 (Y9 الغش : 83 - ٣ - ١ 09 39 LYO, YE 38 LYO 32 LYA 31 الغضب: 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، 42 ٣٦ 0 - 1 111 cTY+ التنابز بالألقاب: ١١ 49 الفغلة : 6 ١٣١، 7 ١٣٦ و١٤٦ و١٧٢ و ۱۷۹ و ۲۰۰۵ ا ۲ و ۹۲ کا ۱۰۸ ا ۱۹ ١٥ 8 د٧٣ و١٥٨، ١٥٦ و٧٣ ١٥ ١٥٠ 50 to 46 th 36 th 30 th 1 1 1 1 1 1 1 1 ov, ol, 14, 11 9 (17, الجهر بالسوء: ١٩ ٤٤ ، ١٩ ٤٠ الغل : 3 ١٦١، 15 ١٤٧ ع، 30 ٢٤ ع، ١٠ 59 الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الغيبة : 49 ١١، 104 ١ الحسد : 2 ١٠١٩ ٤٥، 48 ١٥٠٩ ١١١٥ - ٥ 49 (19 45 (100 6 (T . 4 (YY 2 : الفيرة : 2 • ٩ - ١٠ 80 ١١٥١ 6 ١٦٥ ا ١٥١ ا ١٥١ ا 11 1 £ 82 6 £ Y (1 - 9 - 1 - 0 4 (171 3 (1AY 2 : الفساد : ۱۱ و ۱۲ و ۲۷ و ۳۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ :48 - 47 16 (07 12 (Y), 0A, YY 8 **TA 22** AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 الرأى الغطير: ٣٦ ١٦: A. 11 (41) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) 107 26 AAA 16 AYO 13 AYY 12 AYY7 الريا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و١٤٢، 8 ١٥٦ الرياء 1 × 89 ( Y 47 (£) الفسق : 2 ٢٦ و٥٩، 3 ٨٢ ، 7 و ٢٥ و٢٦ السخرية : 2 ١٤ و١٥ و٢٧ و٢١٢ع 4 ١٤٠٠ و٧٤ و٩٩ و٥٩ و١٠٨ 6 و١٢١، 7 ٥ (٥٨) ٥٥ و ١١٠ و ٦٤ و ١٥٠ و ١٧٩ ۱٦٢ و١٦٥، 9 ٢٤ و٥٣ و٢٢ و٠٨ و٨٤ 11 م و ۱۸ د ۲۲ تا ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ د ۲۸ م 29 (00) & 24 (0. 18 (17 17 (97) 30 (7 26 (1) 77 21 (1-7) 07 18 61 (19) 0 59 (Y . 46 (Y . ) 1 A 32 (TE ٤٨ 39 د١٤ ١٢ 37 د٣٠ 36 د١ 31 د١٠ و٥٦، 40 ١٨، 43 ٢١ ع و٢٢ و٥٦، 7 63 60 الفضيل: ١٢ 49 ، ١٠١ 5 11 49 (17 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة: ١٤٨٤ : (راجع باب العمل - العمل المحرم). السكر الفعل يخالف القرل: 2 ٤٤٤، ٢ 61

الغواحش : ١٥١٥: ٢٨٦، ١٥٠٥

سم م الطري : 3 ١٥٤ م ١١٦ و١٤٨ م ١٦٦

(١)- الأسرة:

الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م - ٦٠

إكراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣

أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣

الإيلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٧

التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٠

التعدد وشروطه : 4 ٣

۱٤ 64 ، ٥٤ 25 ، ٣٨ 13 : المنيكة

توارث المرأة المتوفي عنها زوجها : 4 ١٢

14 - 10

الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31، 46، 40، 40،

7 65 خطبة النساء أثناء المدة: 2 2000

الطلاق

- الأحكام التي تتربَّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ و ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٠ و ٢٤١ و ٢٤١، 33 ، 45 ع - ٧

- الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 ٣٤ 1 65 ا و٢

- عدد الطلقات: 2 ۲۲۹

الظهار : 33 ؛ 58 د = ٤

عدارة بعض الأزواج والأولاد : 64 11

عدة المترنى عنها زوجها : 2 ٢٣٤

العزوية : 4 ه٢، 24 ٢٣

عضل المرأة : ١٩4

قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و١٤٠ و١٥١، 17 ٣١،

17 60

القوامة : 4 ٢٤

لغوالقول : 2 ه ۲۲ ، 23 ،۸۹ ک ۲ - ۳ ، 25 د ۳ - ۱ کوالقول د ۲ - ۳ ، ۲۵ د ۲

اللمز : 9 ۲۹، 49 ۲۱، 104 ۲ و۲

المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٩٩، 4 ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ و ٤٦

المسافحة : 4 ٤٤ و ٢٥ ٥ ٥

مساوىء الأخلاق : 4 ۱۲۲، 5 ،۱۰۰ 6 ۱۳۰، ۱۳۵ مساوىء الأخلاق : 4 ۱۲۳، 5 ،۱۰۰ مساوىء الأخلاق : 4 ،۱۳۰ مساوىء الأخلاق

الكر 3: 8 ، 44 7 ، 17 و 17 6 ، 6 2 3: 77 16 ، 13 14 ، 13 و 77 13 ، 17 10 35 ، 77 34 ، 10 و 0 ، 27 ، 12 و 10 ، 10 77 71 ، 10 ، 40 ، 17 ، 10

منع الخير : 50 ه ٢١ - ١ 68 منع الخير × 107 ٢١ / 107

المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤،

نقض المهد : 2 ۲۷، 3 ۲۷، 8 ۵۰ – ۵۰، 9 م، 9 م، 10 م

النميمة : 5 ٤١، و ١١ 68 ١١ 68

الهمز : 23 ۹۷، 68 ۱۱، 104 ۱



- 17 18 - 17 23 (11) 0 22 (TY 21 31 (01, 11, 77 30 (70 29 (77 27 (77 10 - 11 35 (YY 33 49 - Y 32 474) Y. 7 39 (YE - Y) 38 (YY 36 (TA) TY) ١٢ - ٦٤ 45 د ٨ 42 د ٢٢ - ٦٤ 40 د ١٩٠ - A 78 (\$ - 1 76 (Y1 - 19 70 (17 49 - 0 86 (TY - 1V 80 (TY - TY 79 (17 (A - 1 95 (11 - 1 90 (17) 10 89 (1.

V 1 7 100

ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: or 16 4 11 47 - Y1, 1Y 10 د ١٦٠ ٢٣ 30 د ٥٠ 29 د ١٦٠ ١٦ د ١٦٠ و د ١٦٠ 70 . EA 42 . E9 41 . E9 A 39 . TY 31 17, 10 89 447 - 14

طول عمره يضعفه ويعجزه: 16: ٧٠ 22 ٥٠ 30 0 95 .7A 36 .11 35 .01

مافی صدره : 7 ۲۲ ، ۱۵ ۹۷ ، ۱۵ ۲۷ و۲۸ ، £ 33 4 32 4 YA 23

من يعيد الله على حرف: 22: ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٤٨ و٤٩ 53 ٣٢ (٣) - التبني

> بطلائه : 33 ؛ وه و ٤٠ الزراج عطلقة المتبئى: 33 ٣٧

(٤) - التسرى : ٥٥

(٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١٩ ، ٢١ م (٦) - الرجال:

YYA, YYY, YY - Y1, Y. 2 (1A9 7 (1Y9) 1YA) TE, TY 4 (YAY) 38 CTY 24 CA . 16 CTO - YA 15 CYT 13 V2 - V1

(٧)- الرجل والمرأة:

TA, 1 4 (190 3 (YIT) YA 2 10 .YY 9 .Y9 7 .9A 6 .1YE, 99, 9A - 709 1A - £ 16 (YT 15 (YT 13 (14

اللمان : 24 - ٩ و ١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : ٢١ - ٢١ - ٢، ٢ 0. 33 47

النشوز: 4 ۲۴ و۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح 1 : 1 : 1 : ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۲۲۲ و ۲۲۲ 5 . TY , TO - TI , E , T 4 . TTO , TTA (TT) TT) TT 24 (19.) 1A9 7 (0 1Y = 1 + 60 (TV 33 (Y) 30

> نكام المشركة وانكام المشرك: ٢٢١ 2: وأد البنات: 16 هـ، 43 ١٧ ، 81 ٨ ٨ .

> > (٢)- الإنسان

أحراله وأوصافه : 4 ، 14 ، 14 ، 17 ، 17 ، 11 و١٣ 36 (TT 22 (TY 21 (01 18 (1 · · ) AT) 119 70 (10 43 (EA 42 (0) - E9 41 (VY 90 . 71 9 1 80 . 1 76 . 77 1 12 7 0 75 Y 103 cA - 7 100 cY, 7 96 ck

نسخير الحيوانات له: ١٤٢٥، ١٥ ٥ - ٨ و٢٦ 36 : YY 9 Y1 23 : YA 22 : A . 9 Y9 79 ۱۲ - ۲۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲ و۱۲

تكريم الله إياد : ١٥ ٧٠ 89 ١٥

حال أكثر الناس: 2 ٢٤٣، 6 ١١٦، 7 ١٨٧، - 1. Ty Y1 12 (1V 11 (7.) 00 10 1. Ty TVy A 26 (TA 16 () 13 () - T CYT 27 (19.9 178) 10A, 179, 1719 (11, OY 40 (TA 34 (T .) 7 30 (17 28 Y 1 45

حمله الأمانة : 33 YY

خاته 22 د ۱۸۹ 7 د ۱۸۹ ۲ و ۱۸۹ ۲ د ۱۸۹ ۲ م 49 - Y 32 (01) Y1 Y 30 (11 - 17 53 (1) 42 (7) 41 (7) 40 (7 39 (1) 35 77 44 76 444 - 47 75 418 71484 9 80 • 86 (A) Y 82 (19) 1A 80 (YT - Y.

Y 96 60, £ 95 (Y -

شرقه ودنوه : ۲۸ 2 - ۳۳ و۲۱۳، ۱ ۹ و۲۸، - Y7 15 (19 10 (1A9) T. , Y9 7 (9A 6 (A) - YA, TY - TO, 1A - & 16 (TO 1177 20 (01 18 (AT, Y. - TY, 1) 17

V· - TV, 11 17 (4V, A), VA, TV

o 22 (TY 21 (1YT 20 (0) 18 (A)),
29 (TY 27 (YY - 1Y), 12 - 1Y 23 (1)),
(Y· 31 (00), 20), 21, TT, Y1 30 (To)

oo 36 (10 - 1) 35 (YY 33 (9 - Y 32

TE, £· 40 (29, T 39 (Y) 38 (YY), 07),
47 (1T 45 (Y), T 43 (2A 42 (TV),
70 (12 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (19), 17)),
14 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (19), 18),
15 90 (1T, 19), 89 (1· - 0 86 (YY - Y), T 100 (A - Y), 95

( ٨ ) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) ( ٩ ) - صلة ذوي القربى :

4 (۲۱0) ۱۷۷) ۸۳) ۲۷ 2

۲۱ 13 (۱۱۳ 9 (۷0) ٤1 8 (۳٦) ٨) 1

33 (٣٨ 30 (۲٢ 24 (٢٦ 17 (٩٠ 16 (٢٥)
(٧ 59 (٢٢ 58 (١٩ 51 (٢٢ 47 (٢٣ 42 (٦
(٩ 93 (١٧ 90 (٢٥) ٢٤ 70 (٣ 60)

(١٠) – المجتمع :

ابن السبيل : 2 ۱۷۷ وه ۲۱، 4 ۳۱، 8 ۱۱، 9 ۲، ۱۲، ۱۲، ۲۰ ۲۲، ۵۵ ۲۸، ۶۶

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٥٠ الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و ٢٣

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

الأمر بالمعروف : (راجع باب الدعوة إلى الله). التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٨٦، 6 ٥٥، التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٦٠، 10 ووه، 10 ٢٣، 15 ٢٦، 10 ووه، 10 و

التعارن: 5 ٢، 8 ٤، 9 ٧١ و ٧١ التعارن: 5 ٢، 8 ٤، 9 ١١٢ الماد ١١٢ الماد ١١٢ الماد ١١٢ الماد ١١٢ الماد ١٢ الماد ١٣ الماد ١

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠٠ 6 ٢٥ و٦٨ و ٢٠٠ الجليس . 4 ٦٩ و ١٤٠٠ ٢٥ و ٢٨ و ٢٠٠ الجليس . ٢٨

الجماعة : 2 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 :

الذين يحبون أن يُحمدوا بها لم يغملوا : 3 ١٨٨ م الله ١٨٨ م ١٤٤٠ م ١٥٠ م ١٤٤٠ م ١٥٠ م و ١٤٤٠ م ١٥٠ م و ١٠٠ م ١٥٠ م و ٢٠ م ١٥٠ م و ٢٠ م ١٥٠ م و ٢٠ م ١٤ م ١٠٠ م ١٥٠ م و ٢٠ م ١٤ م ١٠٠ م ١٤ م ١٠٠ م ١٤ م ١٠٠ م ١٤ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠٠

(۱۱)- المجتمعات:

أهل الكتاب - الصابتون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم).

جملهم خلائف : 6 ۱۹۰، 7 ۶۹ ر۶۷، 10 ۱۹ رود ۱۹

الشعوب والقبائل والغرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩ و ١٩٠٥ و ١٩٠٠ و ١٩٠١ و ١٣٠١ و ١٣٠ و ١٣٠ و ١٣٠١ و ١٣٠ و ١٣٠١ و ١٣٠

شعرياً وقبائل : 5 ه ١٠، 22 ٣٤ و ٢٧، 49 ١٧ و ١٩ م ١٩ المرب العرب : 4 ١٠٣ م ١٠٣ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ - ٢٩ و ٢٩٠ - ٢٩ و ١٩٠ - ٢٩ و ١٩٠ - ٢٩

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الججاب : 24 ۳۰ و۳۱ و۳۰، 33 ۳۰ و٥٥ و٥٩

(۱۳) - اليتامي:

تنظيم العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

(۳۲ ما ۱۹۸ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۱ م ۲۳۱ د ۱۱۱ ه ۳۳۱ ۱۹۱ د ۱۱۱ و ۱۱۱ ه ۱۹۵ و ۱۹۱ ه ۱۹۱ م

الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). الأمانة: 2 ١٧٨ و ٢٧٦ و ٧٥ و ٢٧٦ و ٥٠٨ الأمانة: 2 ١٨٨ و ٢٧٦ و ١٩٠ و ٢٧٦ و ١٩٠ و ١٩٠

امرال الكفار : 3 ١٠٠ و ١١٦، 8 ٣٦، 9 هه أمرال الكفار : 3 ١٠٠ و ١٠٦ 8 ١١٦، 9 هه مدال الكفار : 3 ١١١ و ١٠٠ الكفار : 3 ١١١ و ١١٠ الكفار : 3 ١١١ ٢٠ ١١٤ ١١٠ ١١٠ ١١٤ ٢٠ و ١١١ ٢ ١١١ ٢

أموال الناس : 2 ۱۱۸۸ 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 موال الناس : 2 ۱۱۸۸ 4 ۱۲۱، 9 ۳۹

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٢٦ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٩٢<mark>، 17</mark> ٣٤

البيع : 2 ٢٧٥، 24 ٢٧

الحجا

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

الميراث : 4 7 - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ و١٧٦، 8 ٧٢ وو٧، ٩٩ ١٩ الميسر : ٢١٩٤، 5 ٩٠ و٩١

الوصية :

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٢
  - " التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: ١١١٠ ١٠٩ ٥ ١٨٠ ١١١

التجارة والزراعة والصناعة

## أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62 ۱۰ و۱۱

الدين : 2 ٢٨٢ – ٢٨٣

الرهن : 2 ٢٨٣ العقود : 2 ٢٨٢

ثانيا: الزراعة

(77) 173 11 - 1 · 16 (£ 13 (1£) 44 6 YY - YE 80 (YY 32 (Y · - 1A 23 (\* 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٥٦

رابعا:الصيد ١٥ ر١٤ - ١١

## العلاقات القضائية

### (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة:

- إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، ١٢٨ و١٧٢، ٥ و ١ و ١٩٠، 7 ١٣، 16 ١١٤، ١١٤
- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، 24 ، 24 هـ و ٩٥
  - الكيائر: 4 ٢١، 42 ٢٧، 53 ٢١ و٢٢

#### حق ذي القربى ، واليتامي، والمساكين،

واين السبيل: 2 ۱۷۷، 8 ٤١، 9 ٢٦،٦٠ ٢٦

اليا : 2 ۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۸ - ۲۷۸، 3

T9 30 41T+

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ۲۸، ۲۵ ۱۲ ۲۵

الصدقة : 1 ١٩٦ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٧١ و ٢٧٦ و ٢٧٠ و ٢٠٠ و

(راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ۱۲۱، 8 ۱۹، 9 ۲۹، ۲۹ ۱۳ ۲۵

العقود : 2 ۲۸۲

الفني :

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦، 24 ٢٢، 10 11، 80 ه

- طلب الغني: 2 · ۲۰۰ ۲۰۰، 9 ۲۰، 16 الم
- المترفون: 9 ه. 14 ١٦٦، 17 ١٦، 34 ٣٤ ه. - ٣٧ ، 43 ٢٣ و ٢٤، 56 ه.

الكيل والميزان : 3 ه٧٠ 6 ١٥٩٠ 7 ه. ١ ه ١٨٣ - ١٨١ ه. ١٨٣ - ١٨١ ه. ١٨٣ - ١٨١ ه. ١٨٣ - ١٨١ ه. ١٨٣ - ١٨١

۰ - ۱ 83 ۹ - ۷ 55 ۱۷ 42 ۱۱ 4 ۲۸۲۰ ۲۸۲ و۲۸۲ و۲۸۲ و۱۱ 4

و۱۲، 9 ۲۰، 57 ۱۱ و۱۲ و۱۸، 64 ۱۲،

Y • 73

الشاركة : 24 د ٢١ 38 ٢١ - ٢٤

#### (٢) - تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 ٦

الحكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ه و٥٩ و١٥٠، 5 ١٠٠، 6 و٩٠ و١٥٠، 6 و١٠، 16 و١٩٠ و١٥٠، 16 و١٩٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠ و١١، 20 ١١٠، 20 و١٩٠، 10 فود ١٠٠، 10 فود ١٠، 10 فود ١٠٠، 10 فود ١٠٠، 10 فود ١٠٠، 10 فود ١٠٠، 10 فود ١٠٠،

- شهادة الزور : 22 ٣٠ 25 ٢٢
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

74, TT 68 (EA 40 (ET 39 (10 £ 37

#### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم يسيب فسقها ١٦ ١٦ ، 34 ، ٣٤

تكريم بني آدم : 17 ٧٠

توحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ المجار : (راجم باب العمل).

الحق يزهق ألباطل: 17 ، ١٨ ، 21 ، ١٨ المن 16 ، ٢٧ ، 16 السيئة عثلها : 2 ، ١٩ ، ١٥ ، ١٥ ، ٢٠ ، 16

42 ct · 40 cAt 28 cq · 27 cq · 22 cyq

المعرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥ 6 ١٠٤ و١٦٤،

- الوفاء بالنذر: 22 ٢٩

#### الجزاء:

- -- جزاء السيئة: 5 ه٤، 10 د٢٠، 28 د٢٠ -- براء السيئة: 5 ه٤، 40 د٤، 40
  - جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥
- جزاء القاتل: 4 ۹۲ و۹۳، 5 ۳۲ و۹۰،
   ۳۳ 17
- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل -- العمل المحرم).
  - جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -
- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠
- القصاص: 2 ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۹ و۱۹۲، ۹۲ ۹۲، 5 ما، 16 ۱۹۲، 22 ۱۹۲۰

#### الحدود :

- حدُ الزني: 24 ٢
- حدّ زني الإماء: 4 ٢٥
- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩
  - حدّ القذف: 24 ؛ وه
    - حدّ المحاربة: 5 ٣٣

#### العفر:

- الاستثناء : 4 ٣ و ٩٨ و ٩٩، 5 ٣، 16 ا
- الاضطرار: 2 ۱۱۷، 6 ۱۱۹ و۱۱۰ م 16، 16 ا
  - الإعناء: 2 ١٧٨ 2 -
- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۲۳ و ۱۰۰، 70 ت. 9 ۹۲ و ۹۳، 24 و ۲۰ و ۲۱، و ۲۰
- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٦، 5 ٨٩ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، ٨٩ و 64، 66 ٢ 66

20 (Yo 15 (OY 14 (YE - 19) E 13 9 39 (ET) Y9 38 (YE 30 (ET 22 (1YA 1E 59 (O 45 (1A)

(۵) – الحث على نشر العلم وعدم كتمانه : 2 121 2

ر ۱۰۹ و ۱۷۶، 3 ۱۸۷، 4 ۲۷ و ۱۵، 7 ۱۹۹ الى (٦) – الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الإكتشافات العلمية :

الإحياء: 3 ت، 10 ك، 21 من 30 من 30 من 50 من 50

الإشارة إلى الذرة : 4 - 4، 10 ١٦، 15 ١٩، 99 ٨ - ٧

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 1، 53 ١٠ - ١٣ 53 ١٠

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥٠ الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٩٥، 20 ٥٥٠ ال

الإشارة إلى الكيمياء 17 من 18 من 17 من 17 من 17 من 17 من 17 من الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 من 18 من 14 من 17 من

14 75 444 45 A+ 43

الإشارة إلى مايكن أن يكون انفجارات : 44 : ٢١ 89 ،١٠ - ٨ 7 ، ١٠ - ١٠

Y . 77 . Y 76 . TY 75 . 7 58 . TT - TO

۲۰ مر و۳۳، 27 کو وور، 29 ۲، 34 و ۲۰ مرود ۲۰ م

## العلاقات السياسية والعامة

التعركات السرية : 58 ٨ و١٠

السلطة لله يؤتيها من يشاه : 2 ٢٤٧، 3 ٢٣، 4 ٩٥ و٨٣

السلم : ۲۰۸2 السلم : ۲۰۸2 السلم

الشورى : 3 ١٥٩، 42 ٣٨

المؤامرات : 35 ١٠ 35 ٩

ولى الأمر

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ۸۸، 26 مرم

- وجوب الطاعة له: 4 ١٦ 64

# العلومر والفنون

(١)- البلاغة : ١ ١٢٥، 55 ١ - ٤

(٢)- التقويم:

الأشهر الحرم: 2 192 و۲۱۷، 5 ۲ و۹۷، 9
 ۳۲ و ۳۷

– الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

الشهر الحرام: 2 ۱۹٤ و۲۱۷، 5 ۲ و۹۷

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

- عدة الشهور: 9 ٣٦

- اليوم عند الله: 22 وي 32 ه، 70 -

(٣)- الحث على التفقه في الدين:

Y 21 (ET 16 (177 9

(٤) – الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و٧١٠ و٢٤٢ و٢٦٩، 3

- Y1 23 (YT) YA 22 (T+ 21 (A+ -36 (1) 29 (19 - 17 27 (10 24 (77 (1T - 17 43 (A. - Y9 40 CYT - Y) 1 V 88 (14 67 دعرة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 20 (1.1 10 (Ye 0-196 4 - 7 67 الرؤية عن بعد (عا يشيه التلفزيون): 42 00، 50 الربع : ١٦٤ و ٢٦٦، 7 ٥٩، ١٦ ٢١، 18 474 - 7A 17 477 15 61A 14 27 (£A 25 (£T 24 (T) 22 (A) 21 (£0 34 4 33 4 YY 32 601 - 17 30 4 T 140 , YE 46 60 45 CTT 42 69 35 CTT V - 7 69 (Y - - 19 54 (EY - E) 51 الراعة : 6 99 و (١٤١) 13 16 : تواريا CYY 32 CY - 1A 23 CO 22 CTY 17 77 - 7£ 80 السحاب : 2 ١٦٤ / ٥٧ / 13 ١٢ / ٤٠ 56 LEE 52 LA 35 LEA 30 LAA 27 LET , 77 - 74 9 دا ۱۹ و۱۱۶ و ۱۹۶ و ۱۹۶ و ۱۹۴ و سرعة النور A0 56 () 17 (0) 1 YT 79 22: YO 19 : 79 16 : TY 17 74 cm 22 chre 6: الضغط الجوي غزو الغضاء : 6 ه٣ و١٢٥، ١٥ ١٠١، 15 TO - TT 55 COT 41 (10 - 18 الفلاف الجري : 12 ١٠٤ 36 ٢٣، 51 ٧ £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EY) الغيث : 7 ٧٥، 13 ١١٠ 16 ١١٠ 12 ٣٠، 22 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CVA 23 CTT

55 49 50 411 43 47A 42 471 39 41Y

الليل والنهار : 22 ١٦، 31، ٢٩، 35 ١٣، 36

Y . 57 (19

لغة الحيوان : 6 ٢٨ م 27 ١٨ ح ٢٤

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۲۳ و ۲۱۳ ، 3 11 1147 7 194 6 107, 74, 1 4 1102 18 ، 17 ، 17 ، 18 و • ٧ و٧٨ ، 17 ، ١٦ ، ١٥ ( £0 24 ( \ £ - \ Y 23 (0 22 (0 \)) TY - V 32 (08) T1 - 14, 11 30 (19 29 ٥٧ 40 د٦ 39 د٧٧ 37 د٣٦ ١١ 35 د٩ - 60 53 (18 49 (18 43 (TA - TY) T7 75 (1A = 1Y 71 (Y) = 19 70 (27 80 cA 78 cry - r . 77 cr 76 cr9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر: 2 ٥٠ و١٦٤، 5 ٩٦، 6 ٩٩ و٦٣ 14 (9., YY 10 (178) 18A 7 (9Y) או 18 יצי - או 17 יול 18 ידי - או פייאי 18 ידי 24 (To 22 (VY 20 (1.9) V9) TT -30 .77 - 71 27 .77 26 . 07 25 . 2 . (TE - TY 42 (17 35 (T), YY 31 (E) T. - 19 55 (7 52 (17 45 (7 8 44 T 82 47 81 47 89 بصمات الأصابع : 75 ؟ ٢ - ٤ 16 AY, 19 15 ET 11 AYE 7: (1.V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 110. - 129 26 11A 22 449 T1 21 (YY 35 c) · 34 (YY 33 c) · 31 (7) 27 - 0 56 c) · 52 c) · 41 c) 9 - 1A 38 0 101 (19 88 (F 81 (FY 79 (Y . ) Y 78 عركة الأرض : 10 £ 17، 25 £ 17، 27 AA، 28 £ . 70 (0 37 (£ . , TV 36 (YY - Y) حقائق في الكرن : 2 ٢٩ و ٢٥٥٥، 7 ١٨٥٠، 10 (1 · 4 18 (A0) Y · 17 (1 · 0 12 (1 · 1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT - 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۳۸، 7 ۲۱، 22 ۲۱، ۲۶ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 (7 76 (10 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ 4: 5 ٢، 6 ٣٨

ره۹ و۱۶۲ م - ۸ و ۱۸ - ۱۹ و۲۹ و ۲۹

أذى : 2 ١٩٦٦ ، ٢٢٢ ، ٢٦٢ – 3 , 14. 31 9 . 45 6 . 1 . 7 . 13 4 . 190 . 1 43 19, 0V, 07, £A 33, 1 . 29, 14 أرحام ( بالمعنى العضوي ) : ٢٢٨ ، 3 . 0 22 . A 13 . 1 2 2 . 1 27 . 179 . 9 4 6 . 7 74 31 c 17 23 اعر ج: ۲۱ 24 ، ۲۷ 48 11.5, 193: 405 أمشاج : 76 ٢ أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۲۸ ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۸ ۱۲ انسان : £A 29: 17 23 : 33 22: TV 21 3V 19 :0£ ( 01 41 c £4 1A 39 VV 36 c VY 33 c 1 £ 31 55 ( 73 53 ( ) 3 50 () 0 46 ( ) 0 43 ( \$ \) 42 ٣١ ، ١٩ ، ١٩ ، 75 ٣ و ١٤ ، ١٤ ١٩ ، 76 ١٩ ١٠ . 0 86 . 7 84 . 7 82 . Y £ , 1 V 80 . T0 79 17 100 . T 99 . T, o, Y 96 . £ 90 . YT, 10 89 Y 103 أنف : 5 ه ع ، 17 ١٦ بصر : 7 ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۲ ، ۷۷ او ۱۲ ، ۷۷ او 37 . 1 . 33 . YA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . YT 11 70 co. 54, Y1 51 c A 50 c Y . 41 c 1 Vo بطن : 2 ۲۷۱، 3 ۲۰، ۱۹،۱۳۹ ۲۰، ۱۲، ۲۹،۹۱ بر ۲۹،۸۱

( 7 39 (1 £ £ ) 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y . 22 07 56 . TY 53 . YE 48 . E0 44 نک : ۱۷۱ و ۱۷۱ ، ۱۹۹ ، ۲۹ و ۲۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ 4Y 17

7 57 ( 1 . 7 7 مايشبه الصواريغ : 84 ؛ ١٩ الماء ونشأة الحالة : 3 وه، 18 وه، 29 - ١٩ 29 £ 95 (7£ 40 (19 30 cY . 20 (14 15 (70) 7 13 (74 10 : النبات 1 . 1A-V 50 (1 . 27 (V 26 (0 22 (OT (٧) - ذم الجهل والجاهلين: TY 25 (114 16 (ET 11 (199 7 (۸) – الشعر والشعراء: 36 CTTY - TTE 26 CO 21 £1 69 (T . 52 (TT) TO 37 (TT (٩) - الصحة: ٢١٦ (١٠)– فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 444 19 35 487 (۱۱) - الفلك: ۲۹ و ۱۸۹ او ۱۸۹ مع ۱۶ د ۱۷ و۱۷ 37 ct - TY 36 CTY 23 CTT 21 CTY 17 11, T - 1 86 (YA) YY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : 34 - ۱ - ۱۳ (۱۳) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨) 4, A 72 (0 67 () - 7 37 (T) T - T) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥)- الملاحة: 14 43 (T) 31 (TT 17 (TY 10 (١٦) - الطب : أبرص: ٤٩3، ١١٠5 أجنّة: 22 ه، 73 ٣٢ أذن: ١٩٤، ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩٤: 14 69 6 53 17

Y4 75

۲۰ 41 ، ۱۸ 39 ، ۱۰۱ 18 ، ۳٦ 17 : ۳۷ 50 ، ۲۲ 46

شفة - شفتان : 90 ٨ر٩،

اشيب : 19 \$ ، 30 ه \$ ه ، 73

صدر : 10 نه، 11 ه، 22 مار :

صديد : 14 ١٦

صُلُب: ۲۳4، ۲۲۲، 86 هودو٧

صمم : ۱۸۵ر ۲۱۱ ، ۲۱۶ ، ۳۹ ، ۲۲۶

27 . YY 25 . \$0 21 . 4 V 17 . Y \$ 11 . \$Y 10

YY 47 . E . 43 . OY 30 .A .

ظُلماتِ ثلاث: 39:

ظَ هُر : ١٠١٤ و١٨٩، ١٨٧٥، 6

43 . 77 42 . 20 35 . 177 7 . 127 177 18 .

1 + 84 : 14

عضد : 18 ده ، 28 ه

عَظْم، عظام: 17، ١٤٦6، ٢٥٩ عَظْم،

37 ، ٧٨ ، 19 ، 23 ، 14 و ٣٥ ر ٢٨ ، 36 ، ٩٨ ، ٩٨ ، ٩٤

١١ 79 ، ٣ 75 ، ٤٧ 56 ، ١٦ ١٦

عَقِب : ١٤٣2، 3، ١٤٣١ر ١٤٩، ١٤٨٥، ١٤٨٥،

YA 43 . 11 23

عقیم : 22 ٥٥ ، 42 و ٥٥ ، 51 ٢٩ و ١٥ و ١٤ و ١ عرب

علق – علقة : 22 ه ، 23 / ۱۱ - ۱۲ م ۲۷ ، ۲۷

0-1 96 . 44-47 75

غُمه : ١٥ ، ١٥ ، ١٨٦ ، ١١٠ ، ١٥ ٤ : هـمُ

£ 27 . YO 23 . YY

بنان : 8 ۲ ، 75 ، 37

ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧

تراقى: 56 م ٢٦ 75 ٢٦

تقويم (الإنسان): 95 ؛

جرح: ٥٥٤، ١٠٥٥، ٢١ 45، ٢١

جله : ۲۳ 39، ۲۰ ، ۱۹ 22 ، ۸ ، 16 ، ۲۵ علی

TT- 7617677

جنين : راجع : أجنة

حَمْـل: ۲ 22 ، ۲۲ ا۹ ، ۸ ا۵ ، ۱۸۹ 7

75 65 . 10 46 . 47 41 . 11 35 . 14

حنجرة ( حناجر ) : ١٨ 40 ، ١٠ م

حَيَاة : ٢٨٥ ، ١٧٩ ، ١٦٤ و ١٧٩ ، ٢٧ ،

.4 V 20 . V 0 17 . 4 V 16 . TA 9 . Y 4 6 . V £ 4

21 ، ۵۰ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۹ و ۲۴ و ۱۹ و ۱۹

: 1 V 57 : Y £ 45: 11 40 : YAJTY 36 : 4 35

Y £ 89 . Y 67

دم : 2 : ۳ رو ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۴۰ و ۲۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ،

TV 22 . 110,17 16 . 1A 12

دمع : ۸۳۶ ، ۹۲۹

ر أس : ١٩٦2 ، ٦5 ، ١٩٣٤ و ٤١ ، ١٩٠ ٤٣ ،

32 : 14 22 : 30 21 : 44 20 : 4 19 : 01 17

. 0 63 . YY 48 . \$A 44 . YY

رجُل: ١٩٥٦ ، 24 ه ٤ ،

رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳–۷،

7 65

رقبة - رقاب: 2 ۱۷۷، ۹۲، ۹۲، ۹۲، 9، ۸۹۶،

C 7 58 C £ 47 CT .

ساق : 27 68 ، 48 ، 48 ، 48 ، 48 27 ، 68 ، 41

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 ( 19 1 + 47 . 3 + 147 1 + 33 . A + 26 . 31 10 . Y1 74 ( Y . 73 ( 1 V 48 مر فق : ۲.5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی: ۲۰۱۵، ۱۲۲۵، ۱۹۵۲، ۱۲ ۲۷ و ۹۵، 31 . YO 28 . TY , Y 25 . EO 24 . 1YA 20 ( YY 110 67 ( YA 57 ( T 38 ( YT 32 (19 1) A 11.68 مضغة : 22 ه ، 23 مضغة مني : 75 ٣٧ س ت : 2 عور ۲۰ و ۲۷ – ۷۲ و ۱۳۲ و ۱۸۰ و ۱۸۰ 91 149 3 4 47 4 404 404 447 417 و۲۰۲ و۱۲۸ و۱۵۷ و۱۵۲ و۱۵۷ و۱۲۸ و۱۲۹ و ۱۸۵، 4 ۱۹۰ م ۱۸ و ۷۸ و ۹۷ و ۱۹۰ 5 ۱۱۰ ، 6 ۱۰ و ۱۱ و ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۲۵۲ (V 11 . 07 10 . 117 9 . 0 . 8 . 10 A , TV) 14 ۱۷ ، 15 ۲۳ ، 16 ۲۸ و۲۲ و۸۳ و۹۳ ، 19 23 . 0 A 22 . T 0 T 2 21 . V £ 20 . T 7 Y Y Y . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AT A. TV TO (11 32 , WE 31 , OY , O , JY £ 30 , TY , OV 29 33 ١٦ ، 34 ، 35 ، ٦٤ ، 39 ، ٣٦ ، 39 ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٦٩ ۲۸ ، 44 مروح ، 45 مر ۲۱ و ۲۲ ، 47 ۲۷ و ۲۸ 63 . A 62 . 1 7 1 57 . 3 . 14 7 56 . 1 7 1 50 14 87 4 67 (1191)

7 80 (1V 48 ( 0T 30 ( VT 25 ( 71 عنق - أعناق: ١٢ 8 ، ١٦ ٥ ، ١٦ ٣١ و ٢٩ ، 11 V 32 . 17 14 28 . V£ 25 . TV 23 . £ . 17 4 غيض: 11 ؛ ١٤ ، ١٨ ٥ 4 الا : 11 ، ١٧ ، 14 ، ٢٤ ، 16 ، ٧٨ ، 17 ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٣٠ ، YY 67 . Y 46 . 4 32 . 1 . 28 فر ج: 21 د ۹۱ ، 23 ه ، ۳۱ د ۳۱ ، 33 د ۳۱ ، 9 77 4 4 9 70 4 1 4 66 4 50 فصال: ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ ، ۵6 ه۱ قسلم : 2 ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۹ ، 55 قرار مكين: 23 ١٣ ع قرح: 3 - ۱۷۲ ر ۱۷۲ وردت (( قلب )) مفرد أو مشيني أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة كعب : 35 السيان: 16 ، 14 ، ٧٨ 5 ، 13 ، 4 ، ٧٨ 3 ۲۲,۲۲۱، 19 ، ۱۹ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ و ۲۱ ، ۲۷ 4 1 3 4 1 7 3 6 T 4 28 6 1 9 9 A 4 1 T 26 99 . Y 60 . 11 48 . 1Y 46 . 0A 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ، ۲۹ ، 65 ، ۷٤ ، 65 ، مخاص : 19 ۲۳

هو ض : 2 م او ۱۸۵و ۱۹۹ ، ۲۹۴ و ۲۰۲

( 19 57 ( 17 33 ( 12 29 ( 17) 57 17) ( 19 57) ( 19 57) ( 19 67)

وجرب التساهل معهم (مع غير المعاربين):

YE, TE, Y. 3 (YOT, 187, 1.9, TY 2 EA - EE 5 (17Y 4 (199, 11E, 118) (AY 7 (1.4) 79, TA, OT, OT 6 (79, 25 (79 - TY 22 (18. 20 (1...) 99 10 42 (8 39 (EA 33 (10 31 (ET 29 (TF 73 (18) 18 57 (18) 18 46 (18 45 (10

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 ٤٤ و ٢١ و ٢١ و ٣٤

أخل الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و٩٣، و٩٣، 1 ١٨٧، ٧٠، ١٢ ٥ ، ١٥٤ 4

أصحاب السبت : 2 ه٦ و٦٦، 4 ٤٧ و١٠٥٠ 7 أصحاب السبت المام الما

171 16 417

إفسادهم في الأرض مرتين: 17 ٤ - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ،٦٤ 9 ،٣٠ - ٣٠ على الله والأنبياء: 5 ،٦٤ 9 ،٣١ -

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ · ٤ و ٦٣ و ١٢٢ . و ١٦٦ ، ٢ ١٦١ ، ١٦١ ك

عريفهُم كلام الله : 2 ه٧، 4 ٤٦، 5 ١٣ و١٨ و١٨ و١٣ عريفهُم

نکس : 21 م ۲، 32 ، ۱۲ ، 36 ، ۲۸

وتين: 69 ٢٤

وريد: 17 50

22 ه ، 12 ۱۱ ، 39 ، 40 ، 47 ما 70 ما 70 ما 70 ما

ياس : 75 ، 11 ، 9 ، 12 ، 14 ، 13 ، 14 ، 17 ، 17 ، 14

1 65 . 14 60 . 14 41

7 £ 9 1 4 0 9 4 V 9 4 0 9 V 4 9 T 7 2 : 4

5 . TY 9 £ Y 4 . VY 9 0 . 9 Y 7 9 Y 3 . Y 0 0 9

V 6 . 4 £ 9 7 £ 9 £ A 9 £ 7 9 Y A 9 Y Y 9 Y A 9 Y

. 14 0 9 1 A 7 9 £ A 9 £ 7 9 Y A 9 Y A 9 Y

9 0 12 . V • 11 . TV 10 . Y 4 9 . 0 1 8

V 1 9 Y Y 20 . 0 V 18 . Y 4 17 . 1 1 13 . 1 1 1

£ • 9 Y £ 24 . A A 23 . 1 • 22 . Y A 21 . 1 1 • 9

28 . TY 9 1 Y 27 . £ 4 9 Y Y 26 . Y V 25

36 . Y 1 35 . 1 Y 9 4 34 . £ A 9 Y 7 30 . £ V 9 Y Y

42 . V 0 9 £ £ 38 . A Y 9 V 1 9 £ 0 9 Y 0 9 4

27 4 57 . 1 49 . 1 • 48 . Y • 9 Y 1 46 . £ A 9 Y •

£ • 78 . 1 67 . V 62 . 7 61

يمشى على رجلين : 24 ه٤

## الديانات

(١) - أهل الكتاب: (اليهود والنصاري)

# القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ٢١، 51 ٢٩ ٢٩ 20 و ٧٠، 22 - قوم إبراهيم: 3 ٣٣، 4 ٤٥، 9 ٧٠، 22

ابنتا شعیب : 28 ۲۳ - ۲۷ ابنی آدم : (مایل وقایل): 5 ۲۷ - ۳۲ أبو لهب وامرأته : 111 ۱ - ۵

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٤٤، 4 ١٦٣، 7 ١٦٣، 7

أصحاب الأخدود : 85 - ^ \ أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ م

أصحاب الرقيم : 18 ؛

أصحاب النيل : 105 - 0 أصحاب النيل : 36 : 1 محاب التربة

أصحاب الكهف : 18 و ٢٦ - ٢٦

امرأة العزيز : 12 ا ٢١ و ٣٠ و ١٥ و ١٠ ا ١١ ا ١١ و ٣٠ و ١٠ و ١١ ١١ ا ١١ و ١٠ و ١١ ١١ ا ١١ و ١٠ و ١١ ١١ و ١١

الحَوَارِيونَ : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢، 16 ١٤ 61 الحَوَارِيونَ : 3 ١٤ 61 م

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 EA - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 4: 2 : 1 - 11: 62 مدة حرصهم على الحياة : 4: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 - 1: 0 -

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ۹۷، ۲۰ مرد عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ۱۲۰ و ۲۴، 3 مردوهم وأمانيهم : 2 ۱۱۱ و ۱۳۵، 3

77 16 (Y · 5 () YY 4 (YE)

قضاء الله عليهم ٢٠٠٤ : ٨ - ٤ ١٦

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : 6 : 6 و ١٦٠ معاندتهم وتكليبهم وقتلهم الأنبياء : 2 • ٥ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١

(٣) - الصابئون: 2 ٦٢، 5 ٦٦، 22 ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

0 61 (1Y 45 (17F) 17Y

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ، ٦٢ ، 3 ، ١٩٩ ، ٦٩ ، ٦٩ أجر المؤمنين منهم الله أمنوا : 3 ، ١١٠ ، 4 ، ٦٤ و ٦٦ و ٦٦ ، 5 ، 5 ، ٥

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، 5 ١٧ و١٨، 9 ٣٠ و٣١

العثليث : 4 ١١٦، ٥ ٧٢ و٧٣ و١١٦

الحواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١٢ - ١٤ 61 الرهبان : 5 ٨، 9 ٣١ و٣٤، 77 ٢٧

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢. 2

غرورهم وأمانيهم وطعتهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٥٠

77 16 119 5 1177 4 , YO YE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ و١١٣ و١٢٣ و١٤١، 8 ٥٢ و١٥٠، 10 - 1 · 1 17 · 7 14 · 97 11 · 9 · 9 · 9 · 9 26 ( 27 23 ( 79 27 ) 78 20 (1 . 8 ( 19 29 ( TA) T 28 ( ) Y 27 ( OT ) 11 101-17 43 117, TE, TT 40 117 38 (£ . - TA 51 ()T 50 (T) - 1Y 44 10 73 (9 69 (11 66 (27) 21 54 1 · 89 : 1 A 85 : 1 V 79 : 17; قوم فرعون: ﴿ 29 و ٥٠ ١١١ / ١٠٣ 26 (7 14 (07 8 (1 2 ) 1 7 ) 1 . 49 (17 44 (£7) £0) YA 40 (A 28 (11 قارون YE 40 (E., TY 29 (VY) YT 28: 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): ٦٠ ٨٠ و٨١، ١١ . ET 22 (71) 09 15 (A4) VE9 Y. T1, TT 54 (17 38 (07 27 (17 26 امرأة لوط: 7 ٦٠ ١١ ٨١، 15 ١٦٠ 27 1 - 66 (TT, TY 29 (OY الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته : 31 ۱۲ و۱۲ ، ۱۲ و ۱۹ المتنكات 4 69 (Y · 9 : موسى: - اصحاب السفينة: 29 - امرأة موسى : 28 ٢٣ - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: ٢٤٨ 2 - قوم موسى: 2 ٨٤٨ 4 ٤٤١ 7 ١٤٨ -V7 28 :71 26 :109; - هارون: 2 ۲٤٨ نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفَانَ: 6 3، 7 ٣٣٣، 29 ١٤ قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ۲۰، 11 ۸۹، 14 (17 38 (1 . 0 26 (TY 25 (EY 22 ( 9 9 54 (0 Y 53 (£7 51 () Y 50 ( T) + 0 40 ياجوج ومأجوج : ١١ ١٨ وه٩ و٩٦

ገ 19 «ግ۳» ግ۲ 12 :

- بلقيم (ملكة سيأ): 27 ٢٣ قوم سيأ: 27 ۲۲ و 34 ، 34 ه 1 - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1 - 1 , 7 & 10 (11 , 7 6 (191 , 177 22 cr · 21 cEA, TT 16 cT 13 c1 · 4 1 + - A 30 :Y + 29 : 149 18 27 : ET 40 (£Y 39 (££ 35 (YV 32 (£Y) Y)) 1 . 47 (AE - AY, YY, Y) عاد (قوم هود) : 7 ه٦ - ٢٢ ، 9 ، ١١ TA 25 (EY 22 (9 14 (A9) 7 . - 0 . (17 38 CTA 29 (18. - 177 26 CT9) 50 ( 77 - 7) 46 ( )7 - 17 41 ( 7) 40 69 crr - 11 54 cor, Er, E1 51 clr A -7 89 A - E العبر التاريخية في أنباء القرى: 3: 15: 16: 1 07 8 (1 - 7 - 92) 09 2 7 (20 - 27) و ۱۰۰ 11 (۱۳ او ۲۰ و ۱۰۰ 11 ۱۳ ا 77 16 (119 1 · 15 (17 - 4 14 (1 · Y VE 19 (7 . 9 ET - TY 18 (17 17 17) 22 (40, 10 - 11 21 (1YA 20 (AA) TA 25 ITE 24 IEE - EY 23 IEA 10 177 32 18. - TA 29 10A 28 18. -38 .YT - Y1 37 .Y1 - 17 36 . £0 34 - 7 43 (17 41 (0 40 (77) TO 39 (T 77 50 (17 47 (TA) TY 46 (TY 44 (A 64 (01) 00 \$ 54 (02 - 0 : 53 (474) 69 CTT - 14 68 CIA 67 C49 A 65 CO عمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٢٤ -(4) 21 cms - 17 19 clor 4 cev 17 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ، 11

يعقرب

بعـون الله تعـالى ، وبعـد سنواتٍ من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوُّفيُّ لقراءة عاصم بن أبي النَّجود الكوفيِّ التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ عن عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كُعْب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق €: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجُّك \_ الْمَ . اللون الأحمرالقاني ●: يرمز إلى مواضع المدُّ الواجب، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

الماء - تأبيا - ماله وأخلاه .

اللون الأحمر البرتقالي.: يرمز إلى مواضع اللدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِم - ٱلأَلْبُ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني ●: يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغري، ويختص بها ترك كتَّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين. مثل: بقلدر - لهُ ، تصدي - يستحي - داود ٠

اللون الأخضر • : يرمز إلى موضع الغُنَّة ، والغُنَّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُنهِ بِينَا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه الإدغاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما الإخفاء، مثل: مِن بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا . وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها النون والميم المشددتان ، مثل: إِنّ - ثُمّ .

ونشير إلى أن العُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بها قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد . اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان :

للون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يلفظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان أولاً: ما لا يُلفظ مُطلَقاً : ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْقر - بَلَــَوُّا - وَجِلْيَ عَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُواْ .

٤ \_ همزة الوصل داخل الكلمة : وَالْمُرْسَلَاتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : بَحُمْ الْهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَنْبَتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْعَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَامُ هِينًا .

٢ ـ النون النفلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع

٤ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً : قُلرَّبِ - نَخَلُمكُمْ .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا -

وَٱلْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا.

اللون الأزرق • : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د)
الساكنة : أُوادُعُو -

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

#### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كها رسمت في المصاحف سنّة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٦ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيهان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ ـ جعلنا المد السلازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف المدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣- جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طببة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز ـ اللون الأحمر البرتقالي ـ على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأحمر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و ـ ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْتِى . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٣ ـ اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك

أ- اخترنا أن نلون حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علما أن دلك لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليهما حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : اللَّغْو - اللَّهُو . وأمثالها ،
 وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : اليَّسَلَ .
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ،

كما في : فَأَتَّبِعُوهُ - يِأْشِهِ - وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلْأَرْضِ - أَوادُعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كهافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنـا في اللون الـرمـادي مارُّسِم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الـرسم القـواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَوُّ .

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنْنُوا - ٱلصَّعَفَدُا

١١ ـ أدخلنا في اللون الـرمـادي كرسي الألف الخنجـرية للإشارة الى أنه لايُلفظ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلَّا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَيّ \_ هَلَتَأَن .

مثال ماتركه النساخ : إِحْدَلْهُمَا - بَحَدُلْهُمَ

١٢ ـ أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخل المدغم إدغاماً متهاثلًا ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يَترك القارى، لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بها حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متماثل في كلمة واحدة كتبه النَّسَاخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل: ٱللَّغُو \_ ٱللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميهاً ، مثل : مركبة . ولم نُدخِل التنوين لأن نَسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلًا ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميهاً صغيرة ، مثل : خَبيرًا بِمَا .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخَّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ.

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَنْ عَ . وفي حالتها الكبري عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .

١٦ \_ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

## الهنهج المستعمل

| 👴 مد ۲ أو ٤ أو ٢ جوازاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • مدواجب ٤ أو ٥ حركات                                           | ﴿ مد ٦ حركات لزوماً                      | الصطلح                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatory prolongation 4 or 5 yowels                           | Necessary prolongation 6 yowels          | إنكليزي                 |
| Prolongation permise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prolongation obligatoire                                        | Prolongation necessaire                  |                         |
| de 2,4 ou 6 voyelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de 4 ou 5 voyelles                                              | de 6 voyelles                            | إقرتسي                  |
| TOTRO  TO | A TO T R D A TO T R D R D R D R D R D R D R D R D B D R D D D D | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШВНИЯ 6 ЗВУКОВ НВОБЛОДИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                       | Prolongacion necesaria 6 movimientos     | إسيائي                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 oder 5 Vokale lang<br>ziehen, obligatorisch                   | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich     | ألماني                  |
| ۴، ۴ یا ۴ حرکتون والی<br>اختیاری مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مد واجب                                   | ې حرکتوں والی<br>مد لازم                 | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مد راجب ٤ يا ٥ حركت                                             | مد لازم ۳ حرکت                           | قارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uzatma lüzüm                                                    | Uzatma lüzüm                             |                         |
| Harekettir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hareket 4, 5 dir                                                | Hareketi 6 dır                           |                         |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                         | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 应该拉长四或五拍                                                        | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |

## The Pattern employed

| القلقلة                                    | • تفخيم (الراء)                      | • لابُلنظ      | 🍎 غُنّة ، حركتان                | <ul><li>مد ، حرکتان</li></ul> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Unrest letters Emphatic                    | Un announced                         | Nazalization   | Normal prolongation             |                               |
| (Echoing Sound)                            | pronunciation<br>of the letter(R)    | (silent)       | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                      |
| CONSONNES EMPHASA EMPHATIQUES DE LA LETTER |                                      | Non            | Nazalization                    | Prolongation normale          |
| EMPHATIQUES                                | (R)                                  | prononcees     | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles                 |
|                                            | 3 ВОНКИЙ ВЗРЫВНЫЙ<br>СОГЛАСНЫЙ / Р / | нв             | POBOPHTЬ<br>B HOC ROAFOTA       | долгота                       |
|                                            |                                      | носится        | произношения<br>2 звука         | ПРОИЗНОШЕНИЯ<br>2 ЗВУКА       |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS DE                | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)        | No se          | Entonacion                      | Prolongacion normal           |
|                                            |                                      | pronuncia      | 2 movimientos                   | 2 movimientos                 |
| Emphase<br>Konsonat                        | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)      | Es wird nicht  | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache | 037-1-1-1                     |
|                                            |                                      | ausgesprochen  | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen           |
| قلقله                                      | تفخيم راء                            | نا قابل تلفظ   | ، عنف <sup>°</sup>              | ۲ حرکتوں                      |
|                                            |                                      |                | ۲ حرکتیں                        | والى مد                       |
|                                            |                                      | غير ملفوظ      | غَنْهُ                          |                               |
| قلقلة                                      | تفخيم حرف راء                        | عير مطوف       | دو حرکت                         | دو حرکت                       |
| Kalkala                                    | Kalın - Ra                           | Yazılır lafz   | Burundan                        | 2 Hareket                     |
|                                            |                                      | olunmaz        | (gunne) 2 Harekettir            | Z Halekel                     |
| Qalqalah                                   | Ra ' dibuca<br>tebal                 | TIDAK DI BACA  | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT                 |
| 爆破音                                        | 重读"拉吾"                               | 并读、不发<br>音的字母。 | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                        |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: مَر يَعْمَلُ عَذَابا شَهِينًا: (Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah) Disappearance (Ikhfa'a): عَلِيمَاقَدِيرًا Inversion (Iglab) : أَصَابِعُنَّا الصَّبِيعُا الصِّيعُا الصِّيعُا الصَّبِيعُا الصَّبِيعُا الصَّبِيعُا -Stressed -N- and -M-: -----N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop. -The grey colour • : indicates what is unannounced a. what is never pronounced: 1. The assimilated "L": اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 2. The incompatible: زَكُوْتُو \_ بَكَتُ مُ \_ وَجِينَ - يَدْعُو 3. The (alef) of discrimination: 153, 4. The conjunctive hamza within a word : وَالْمُرْسَلَتِ 5. The position of the omitted alef: 6. Inversion within a word : فَأَلَيْنَا b. Unpronounced contracted and inversed letters: 1. Contracted (n), (nunnation) : مَرْ يَعْسَمُلُ - عَذَابًا شُهِينًا: 2. The (n) which is inverted into (m): عُبُعُدُ 3. The letter which is relatedly contracted: قُعَطُّع. 4. The letter which is approximately contracted: قَرْبُ : -The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): 1.25 The blue coloure: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala): آلُوَقَتِ

#### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: المَّة - المَّة

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الماء - تأمّا - مالهُ وأخلاء Example:

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

عَظِم \_ اَلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - حَرْف :Example

-The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَافُود :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية (( والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۵ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹۹۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسياحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 

﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب : ۳۰۲۹۸ مانف : ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس : ۲۲۱۵۳۵ طه فاکس : ۲۲۱۲۱۹

#### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة و لَقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ ٱلصَّكَوة.

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنه) كَأَن لَّمْ - مُصَدِّقًا لِّمَا - عَدُوُّ لِّي - فَيُوْمَ بِذِلَّا

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

قَالُواْ. أَثْقَلَت دُعُوا - لَقَد تُّقَطَّع.

#### الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرجاته): تُمد مدَّآ زائدآ

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل) دابّة.

٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ٦ حركات

۱۰ – (مدّ الفرق) ۲ حرکات

۱۱ – المدّ الواجب (المتصل) ۱ او ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكبرى) ٤ أو ٥ حركات

١٤ – المدّ العارض للسكون ۲ او ٤ او ٦ حركات

> ١٥ مد اللن ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مد الصّلة الصغرى حركتان

١٨ - مد العِوض (تبقى الألف سوداء وعُدُ وقال صوابًا (مَنَّ ذَلِك بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

المّ .

ا ءَاللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ وَإِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَنَ فَيُ تُقْلِدُ نَ هُ حَكِمُ فَ

ٱلْبَيْتِ اللهِ خُوف الله

يُجُدِلُونَ. لَوُ يَوْمَ - نُوْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (عُنَّة الإخفاء) مِن حُكِّل - رَسُولًا فَنُشِّع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرُونَهَا

فَإِنَّهُمْ.

مِمّا.

مِ لَ بَعْدُ- أَمْوَتَا بَلْ لَسْرِيحُ إِإِحْسَنِ - وَايَنتِ بَيِّنَكتٍ مَى يَشْتَرِي - عَكُ ايْرَتُعْ - عِجَافٌ وَسَبْعِ - حَبُّة مِنْ. رَبُّهُم شُنِيبِينَ - لَن نُؤْمِنَ - رَبِحَت يِّجَكَرَتُهُمْ.

وَبِلَنِهُم عَنِعَلُوا - وَآدْعُوا - شَطْرَهُ - ٱلْفَكَقِ إِنَّ

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرَة.

٢٠ - النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١ - الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (عنة على المبم الصعيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (العنة على احرف المدعم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

#### الحروف ذات اللول الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم

٢٥ - القلقلة

٢٦ - تفخيم الراء

ٱلْبُرِيَّةِ - أَمْرِمُرِي الْ

ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْآخِرَة - خَيْرُ .

۲۷ – الترقيق (تمقى الره بالأسود)

الإظهار الإظهار من أحببت - سيِّنًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَةٍ حَتَّى (تَفَالُ اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ حَتَّى اللهِ عَالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْ ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون . ويتم كذلك قلقلة حروف :

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغنى عن التلقّي .

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُعْطَاحُاتِ الفَبْطِ:

م تُفِيدُ لزُومَ الوَقْف

لا تُفِيدُ النَّهِي عَن الوَقْف

صل تَفْييدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجُواز الوَصْل

ج تُفيدُجَوَازَ الوَقْفِ

ه م الله من الله من المرابع المن المرابع المرا

للدِّلَا لَدْ عَلَىٰ زِيَادَة ٱلحَرْف وَعَدَم النُّطْق بهِ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ الْحَرْفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الإِفلَابِ

ع للدِّلَالَةِ عَلَى إِظْهَارِ التَّنوين

اللَّهِ عَلَى الإدعَام

- اللبلالة على الإخفاء

وع ن الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطَقِ بِالْحُرُوفِ المَرْوَكَةِ

للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْق بالسِّين بَدل الصَّاد أَسُهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَقُ بالصَّاد أَسُهَر

للدِلالَةِ عَلى لرُّوم المَدِ الرَّائِد

الدِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ

فَقَدُ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَابِةِ الْأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآيَةِ وَرَقْمِهَا اللَّهِ الدَّلِيةِ وَرَقْمِهَا

# حدث الشبويد

بثلاثة ألوان رئيسية ( احمر منه اخضر، ازرق ) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ )

## تطبق ۲۸ حکماً





حازت شَرف إضدارها اليئاع زضية ماذرة المولامن الدالكامية





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy اثبريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت كابي ونضروشق المطق الحرة





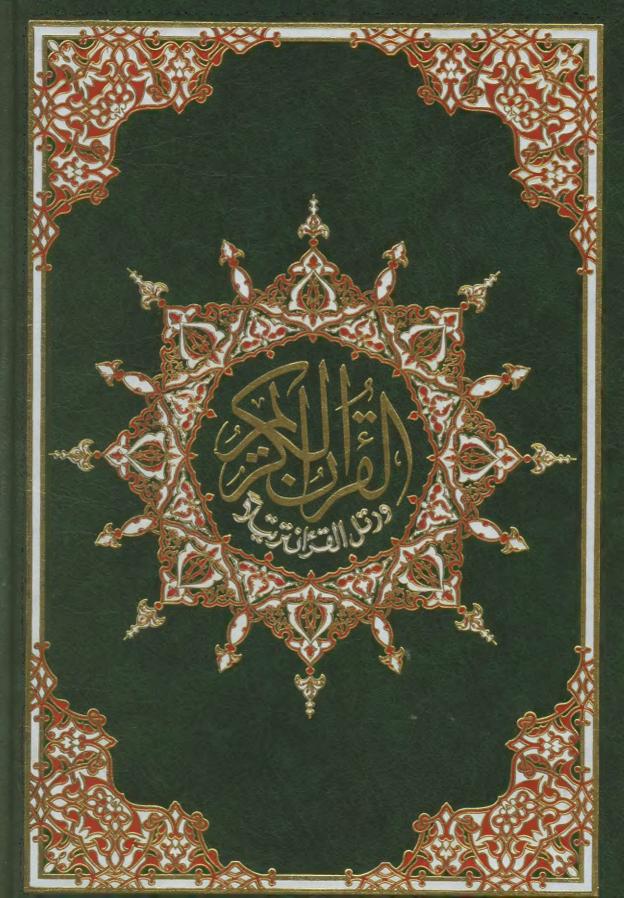